## والساة فقاريخ بصروالشرف الأدن القديم

# acibe achdo Lill

يمتور **محركي رجو (للاثر)** كلية الآواب ينهار مباسقة الن<u>قا</u>لغه

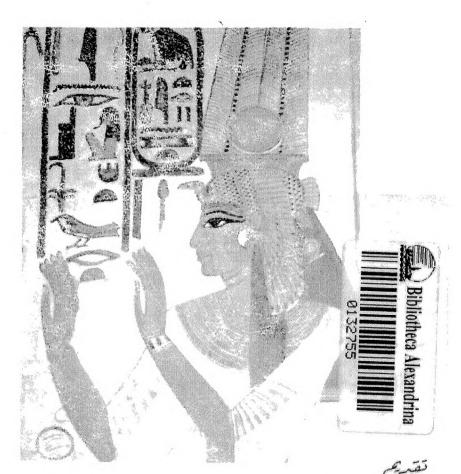

ا أنامشد تُوصِّی کرباری (فی بعک ک للطباعة والنشر والستوربیع ۲۸۳۹۲۷۲ بالاسکندریه الأيستان الدكيتي... محمد المستان الأركز من المستخط الهتاذ متفيع بكلية الآماي جامعة الإسكنية ويرتيس هيئة الآمارسادة ا



### دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ( ۲ )

# الدور السياسي للملكات



فىي

General Organization Of the Mexandrina

Bibliotheca Officeandrina

تأليف

دكتور/ محمد على سعدالله

كلية الآداب ـ بنها

تقسديم

أ.د./ محمد جمال الدين مختار

أستاذ متفرغ لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآراب ـ جامعة الاسكندرية ورثيس هيئة الآثار (سابقا)

1911



بسم الله الرحمن الرحيم

« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »

صدق الله العظيم



#### تقسديم

جمعت الحياة في مصر القديمة أفراد الأمة جميعهم من رجال ونساء في وحدة اجتماعية مترابطة تسودها النظرة التقدمية إلى النساء وتوجهها العلاقة بين الرجل والمرأة القائمة على مبادىء انسانية خالصة ، يتوجها الايمان الصادق برسالة المرأة في الأسرة ودورها الهام في المجتمع .

ولقد لعبت المرأة المصرية القديمة بجانب دورها الرائد في الأسرة والمجتمع دوراً هاماً في الحياة السياسية ونظام الحكم، وهو موضوع شيق تناوله السيد الدكتور/ محمد على سعدالله في هذا الكتاب بشكل موسع وبأسلوب علمي مدقق حقق به كسباً جديداً للمكتبة المصرية كما وُفق عن طريقه إلى القيام ببعض ما يفرضه واجبه نحو بلده وتاريخه.

ولقد بدأ الباحث كتابه بدراسة عن نظام وراثة العرش فى مصر الفرعونية، ووضع لنا الدور الهام للزوجات الملكيات فى توريث العرش ، وبين بأسلوب علمى أهمية الأم الملكية فى شرعية تولى الحكم .

ثم تحدث بعد ذلك عن الدور السياسى للزوجات الملكيات فى نشأة الدولة الحديثة أمثال تتى شرى واياح حوتب وأحمس نفرتارى ، وعن كفاحهن فى حرب الاستقلال ضعد الهكسوس وعن قيامهن بالوصاية على أبنائهن وبمسئوليات العرش حتى يبلغ الابن أشده ويتولى أمر الحكم .

وقد أفرد المؤلف جانبا من كتابه عن ملكة مصر العظيمة «حتشبسوت» ومشكلة توليها العرش وتحولها من زوجة ملكية إلى وصية على العرش وعن خروجها على الناس بأسطورة مولدها الالهى حين جعلت نفسها ابنة للإله أمون من صلبه.

ثم تعرض الكتاب إلى سيرة الملكة «تى» الذاتية ودورها السياسى فى عهدى زوجها «أمنحتب الثالث» وأبنها «اخناتون»، وكيف نجحت تلك الملكة ـ وقد كانت من عامة الشعب ـ فى نوال ثقة زوجها وتقديره، فجعل لها شاناً كبيرا فى حياة البلاد الرسمية وأضحت صاحبة أثر فعال فى توجيه الحياة السياسية فى الداخل والخارج كما أقترن أسمها باسم زوجها،ثم ولدها فى كثير من الرسائل الرسمية.

وتطرق الباحث إلى دور «نفرتيتى» في حياة زوجها ، وعن التغيرات السياسية والاجتماعية والدينية في مصر وتبدل بعض المفاهيم مما أمتد أثره إلى الملكة نفرتيتي وأنعكس عليها وعلى غيرها من ملكات الأسرة الثامنة عشر . وفيما يتعلق بملكات الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . فقد تحدث بوجه خاص عن الملكة «نفرتاري» وتناول سيرتها الذاتية ودورها السياسي في عصر زوجها رمسيس الثاني ومكانتها الفريدة في تلك الفترة من تاريخ مصر . وقد ختم هذا العرض الممتاز بالحديث عن الملكة «تاوسرت» آخر حكام الأسرة التاسعة عشرة ودورها الذي يشبه حكم «حتشبسوت» إلى حد كبير ، فقد كانت زوجة للملك ثم وصية ثم ملكة وهكذا استطاعت «تاوسرت» أن تجلس على عرش الفراعنة لتكون رابع ملكة في تاريخ مصر الطويل واتحمل الألقاب الملكية الكاملة كأي فرعون حاكم .

ولم ينس المؤلف الحديث عن مؤامرة الحريم في عهد «رمسيس الثالث» ثاني ملوك الأسرة العشرين والتي أرادت من ورائها زوجته الملكة «تي» أن تجعل عرش فرعون من نصيب ولدها «بنتاؤر» ، وإن فشلت المؤامرة وحوكم المتآمرون .

وختم الباحث كتابه بالحديث عن الزواج السياسى بأجنبيات في عهد الفراعنة ، وخص بالذكر «تُحتمس الرابع ، وأمنحت الثالث» من

الأسرة الثامنة عشر ، ورمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشر ، ذلك الملك الذى عقد أول معاهدة سلام مع أعدائه الحيثين فى العام الحادى والعشرين من حكمه ، توجّه بمصاهرة بين الدولتين حين تزوج ابنه الملك الحيثى «خا توسيل» ، والتى أطلق عليها المصريون أسما مصريا خالصا هو «ماعت نفرو رع» .

وقد زود المؤلف كتابه بالعديد من المصادر والمراجع والفهارس وكذا بالصور والخرائط الموضحة لما جاء بمتن الكتاب.

ومن قراءة هذا الكتاب سيتضع بوضوح أن صاحبه يتميز بحس تاريخي مرهف ، وبعمق وبشمول للمادة التاريخية وبأسلوب علمي سليم وبرؤية جديدة وشاملة للموضوع .

نسال المولى القدير أن يكون في هذا الكتاب بعض النفع وأن يسد فجوة في المكتبة التاريخية بمصر .

والله ولى التوفيق ،،،

د. جمال مختار



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله الطاهرين المطهرين .

كانت رغبتى لتعميق تكوينى العلمى أن أتناول فى رسالتى للدكتوراه أحد الموضوعات السياسية والحضارية رخاصة فى عهد الدولة الحديثة ، تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر القديمة ، منذ بدأت انتفاضتها فى نهاية عصر الأسرة السابعة عشرة ، طاردة الهكسوس من أرض الكنانة ومتعقبة إياهم حتى زاهى فى لبنان ثم واضعة استراتيجية جديدة أساسها ضرورة حماية حدودها بخط دفاعى جديد بعد أن أدرك قادتها أن حدودهم الطبيعية يجب أن تبدأ فى سورية وفلسطين ، بينما لايقل نطاق الأمان من حولهم عن منطقة الشرق الأدنى القديم بأسرها ، ومن هنا استطاعت مصر عن طريق ملوكها العظام وسواعد أبنائها جميعا أن تبنى لنفسها امبراطورية عظيمة كانت مثار اعجاب الدنيا بأسرها بما خلفته من آثار مادية وفكرية ورورحية وما أسهمت به من إنجازات بأسرها بما خلفته من آثار مادية وفكرية ورورحية وما أسهمت به من إنجازات بأسرها بما خلفته من آثار مادية وفكرية ورورحية وما أسهمت به من إنجازات

وقد لفت نظرى فى تاريخ هذه الحقبة من تاريخ مصر ذلك الدور الهام الذى قامت بد الزوجات الملكيات بدءا من الملكة «تتى شرى» جدة الأسرة الثامنة عشرة وماتلاها من ملكات كان لهن دور كبير سواء فى حرب التحرير أو فى السياسة العامة للدولة ، بالإضافة إلى دورهن فى وراثة العرش فى مصر الفرعونية حيث كان العرش ينتقل عن طريق المرأة ، ولقد أبديت رغبتى للأستاذ الدكتور محمد بيومى مهران أن يكون موضوعى للدكتوراه هو :

«الدور السياسي للزوجات الملكيات في عصر الدولة الحديثة»

ولقد تفضل سيادته مشكورا فوافق على أن أسجل معه هذا المرضوع لنيل درجة الدكتوراه في تاريخ مصر والشرق القديم ذلك لأن دراسته من وجهة النظر السياسية والحضارية سوف قيط اللثام عن بعض الغموض الذي يكتنف سلسلة نسب بعض الزوجات الملكيات في تلك الفترة فضلا عن توضيح دورهن في بعض الجوانب الهامة ، من تاريخ مصر الفرعونية .

وقد حاولت ، قدر الطاقة ، أن أحيط الأحداث التى شهدتها مصر ومنطقة الشرق الأدنى القديم أبان الفترة الزمنية الخاصة بموضوع البحث ، وعلى الرغم من ذلك فأننى لاأزعم بأنى قد أكملت النقص أو أحطت بالموضوع من كافة جوانبه ، فما تزال بعض نقاط فيه تحتاج إلى مزيد من البحث ، وكان نصيبى أن وضعت لبنة في بناء ضخم أرجو أن يكون ربى جل جلاله قد وفقنى فيها ، وما ترفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

وكانت طريقتى فى معالجة الموضوع أن قسمته إلى خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة مراعيا فى ذلك الترتيب الزمنى والموضوعى على النحو التالى:

المصل الأول : الزوجة الملكية ونظام وراثة العرش الفرعوني .

القصل الشائى : الدور السياسى للزوجات الملكيات فى نشأة الأسرة القصل الثامنة عشرة ومشكلة وراثة العرش .

النصل الثالث : الدور السياسى للزوجات الملكيات خلال النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشرة .

الفصل الرابع : الزوجات الملكيات ودورهن السياسي في عصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين .

الفصل الخامس: الزواج السياسي في عصر الدولة الحديثة .

ولقد تعرضت فى الفصل الأول لنظام وراثة العرش فى مصر الفرعونية إلى الدور الهام للزوجات الملكيات منذ بدء الأسرات ، والدور السياسى التى قامت به الملكات فى نظرية تولى العرش وأهمية دور الأم الملكية ومكانتها ، فضلا عن زواج الأخ بأخته والتى لجأ إليها الملوك فى مصر الفرعونية وأوضحت الأسباب التى دعت لمثل هذا الزواج وكذلك الأسس المرعية فى إنتقال الحكم ، كما بينت دور الكهنة فى وراثة العرش واقتران ذلك ببعض ألقاب الملكة الدينية .

وتناولت فى الفصل الثانى عددا من النقاط أهمها سلسلة نسب كل من الملكات تتى شرى ، وابعح حوتب وأحمس نفرتارى ودورهن السياسى الهام فى فترة تعد من أصعب فترات التاريخ المصرى القديم وقد تتبعت ذلك من خلال ألقاب الملكات والأحداث السياسية ومدى الالتزام بتقليد وراثة العرش خلال تلك الفترة والدور الذى قدر لهن القيام به فى التضحية والغداء فضلا عن دورهن فى الوصاية على أبنائهن من الملوك والاضطلاع بأعباء الحكم حتى يبلغ الملك الصبى أشده ، حتى أن بعضهن وصفن بصفات الحاكم وأبئة لـ «رع» ، ثم مدى التكريم الذى حصلن عليه أثناء حياتهن وبعد وفاتهن .

ثم تناولت الملكة «حتشبسوت» ومسألة وراثة العرش حيث ارتبط أسمها بشكلة التتابع وفي هذا الأمر تعرضت لسلسلة نسبها وأسرتها موجها جل اعتمادي على النصوص والمادة الأثرية ، مع مقارنة لماتتدعيه من حقوق وراثية في مقابل غريمها الملك «تحوقس الثالث» ثم أوضحت دورها السياسي تبعا لظروف عصرها ولجومها إلى السياسة السلمية بدلا من إستخدام الجيوش حتى يكن أن يقال أن عصرها كان بمثابة فترة هدئة تخللتها حروب وتوسعات كبيرة سجلها التاريخ ، إن جاز هذا التعبير .

وتعرضت في الفصل الثالث الخاص بفترة النصف الثانى من عصر الاسرة الثامنة عشرة حيث كانت مصر قد كتب لها من قبل فبحا بعيد المدى في تأسيس امبراطورية عظيمة ،اتصلت فيها بكل بلاد الشرق القديم ، وفي مثل هذه الظروف كان طبيعيا ان تتغير الحياة الاجتماعية نتيجة تغير بعض المفاهيم مما امتد أثره على عقيدة الملكية الالهية وإنعكس بالتالى على ملكات تلك الفترة وتأتى في مقدمة هؤلاء الملكة «تي» حيث قام الدارس ببحث سلسلة نسبها من ناحية الأب والأم ومختلف الآراء العديدة عن أصلها وكيفية زواجها بالفرعون الجالس على عرش مصر ، والأبناء ثمرة هذا الزواج ، ثم أخيرا دورها السياسي في عهد كل من زوجها أمنحتب الثالث وأبنها «أمنحتب الرابع» مستعينا في عهد كل من زوجها أمنحتب الثالث وأبنها «أمنحتب الرابع» مستعينا أبنها ، وأخيرا مسألة وفاتها والكشف عن تابوتها .

كما تناولت فى هذا الفصل الملكة نفرتيتى وسلسلة نسبها ـ وهو الموضوع الذى يثير اهتمام الباحثين ـ والآراء العديدة بشأنه مستعينا بألقاب الملكة للرد على كثير من هذه التساؤلات ، كذلك تناولت أسرتها ومكانتها والآراء الحديثة التى تضعها الخلف المباشر للفرعون اختاتون . وأمل أن أكون قد وفقت فى الرد على مثل هذه الآراء مستعينا بنصح أساتذتى الآجلاء .

وفى الفصل الرابع تناولت الدور السياسى للزوجات الملكيات فى عصر الأسرتين التاسعة عشر والعشرين حيث تعرضت للملكة «نفرتارى» زوجة «رعمسيس الثانى» وسلسلة نسبها والمكانة غير العادية التى حصلت عليها مدللا على ذلك بألقابها ونعوتها العديدة وآثارها الموجودة فى كل مكان.

ثم تناولت الزوجة الملكية «تاوسرت» وفترة نهاية الأسرة التاسعة عشرة وحملها للألقاب الخاصة بالفرعون والظروف التاريخية المصاحبة لتلك الفترة.

ثم تناولت دور الزوجات الملكيات في مؤامرة الحريم في عهد رعمسيس الثالث التي شهدت البلاد في أواخر حكمه نوعا من الاضطراب السياسي مصحوبا بأسباب اقتصادية إلى مؤامرة هددت حياة الملك عرفت بأسم «مؤامرة الحريم» ، حيث قامت زوجته «تى» بتدبير مؤامرة للقضاء على الفرعون المسن لصالح أبنها ، فتعرضت لأسياب تلك المؤامرة ونتيجتها .

وفى الفصل الخامس الخاص بالزواج السياسى فى عصر الدولة الحديثة أوردت الظروف والملابسات لمثل تلك المصاهرات وتاريخ بدء تلك المصاهرات ووضع الزوجات الأجنبيات فى البلاط المصرى ، مع ذكر للحالة الدولية والقوى المسيطرة آنذاك فى عصر الأسرة الثامنة عشرة أو بمعنى آخر الظروف الدولية وأسباب تلك المصاهرات عند كلا الجانبين .

وتناولت موضوع الزواج السياسى فى الأسرة التاسعة عشرة وإنعكاسات الوضع الدولى بصفة عامة وقوة مصر بصفة خاصة وتجدد الصراع بين مصر ودولة الحيثيين ولجوء الدولتين إلى تحقيق السلام بدلا من الحرب وتدعيم العلاقة بينهما بالمصاهرة بين البيت الملكى الحيثى والفرعون «رعمسيس الثانى» موضحا مغزى هذا الزواج وأثره بالنسبة للدولتين .

هذا وقد أنهى الدارس رسالته بخاتمة أبرز فيها أهم النتائج التي تمكن من الوصول إليها من خلال دراسته للموضوع .

وبعد هذه المقدمة الموجزة لايسعنى إلا أن أرد الفضل لأصحابه ، حيث أننى مدين في إعداد هذه الرسالة إلى كل من قدم لى العون والمساعدة في إنجاز هذا البحث سواء من أساتذتى أو زملائى في مجال التخصص أو من العاملين بهيئة الآثار المصرية والمكتبات العامة .

بيد أن الباحث يرى أنه من الجحود ألا يخص بالذكر أولئك الذين أسهموا في مساعدته بسهم وافر ، فلقد شرفني أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور محمد بيومي مهران بالإشراف على رسالتي وقدم لى العون والجهد والوقت ماتتضاءل أمامه الكلمات ، ولست أحسب أن هناك من العبارات التي يمكن أن توفي سيادته بعضا من حقد على ، حيث كان لرعايته وتوجيهاته السديدة وملاحظاته الصائبة الفضل الأكبر في تخطى عثرات البحث كلما اعترضتني عثرة أو صادفتني مشكلة ، كما أمدني سيادته بالعديد من المراجع العلمية التي تخص البحث من مكتبته الخاصة ، ولايكون أمام الدارس إلا أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يمنحه الصحة والعافية الدائمتين وأن يبارك في أولاده وأن يكثر من أمثاله من العلماء الذين تميزوا بالنزاهة والاخلاص والالتزام بالمنهج الأكاديي المتميز .

وأنه لمن الفخر البالغ أن أتوجه بعظيم امتنانى وتقديرى الأستاذى الجليل الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين مختار الذى شرفنى بموافقة سيادته على الاشتراك فى الاشراف على رسالتى للدكتوراه فكان لى نعم الأستاذ والايسعنى التعبير عن مدى ماأستفدته من نصح وتوجيه من سيادته من خلال لقاءاتى المتعددة التى حظيت بها وتلك النصائح التى كان لها فضل إستيضاح جوانب الموضوع المختلفة ، ولم يضن على بوقت أو جهد بالإضافة إلى العديد من المراجع العلمية الحديثة التى لولا سيادته ماكنت أستطيع الحصول عليها ، فكان سيادته نعم الأستاذ الذى طوق عنقى بفضله وكرمه .

ولايفوتنى فى هذا المجال أن أذكر بالتقدير فضل عالم جليل وأستاذ له مدرسته الفكرية أستاذى الدكتور رشيد سالم الناضورى والذى لم يبخل على بوقت أو جهد رغم مشاغله العديدة فى استيضاح ومراجعة كثير من جوانب الموضوع نما أتاح لى بفضل معاونته الصادقة وصدره الرحب أن استجلى الكثير من جوانب الموضوع ، فلسيادته جزيل شكرى وامتنانى وأدعو الله تبارك وتعالى أن يمنحه الصحة والعافية الدائمتين حتى يظل بعلمه نفعا وهداية لكل الباحثن .

كما أترجه بالشكر والتقدير إلى أستاذى الجليل الأستاذ الدكتور محيى الدين عبد اللطيف ابراهيم أستاذ التاريخ القديم وعميد كلية السياحة السابق، لما لمسته من سيادته من تواضع وسماحة العلماء في اللقاءات التي خصني بها سيادته عند بداية تسجيلي للموضوع عما أعانني في طريق البحث العلمي وهو شاق وطويل جزاه الله عني كل خير كما أتوجه إليه أيضا بخالص تقديري على تفضله بالاشتراك في مناقشة الرسالة رغم علمي بوقت سيادته الثمين.

مع كل شكرى وامتنانى للسيد / سمير جبيلى لمعونته الصادقة معى في الترجمة من اللغة الألمانية إلى العربية .

ولا أنسى أن أقدم شكرى لأساتذتى وزملائى من المدرسين المساعدين والمعيدين بكلية الآداب ببنها على التسهيلات التى قدموها لى حتى أتمكن من التوفيق بين الاستمرار في البحث العلمي وأعبائي بالكلية .

«والله أسأل أن يكون في هذه الدراسة بعض النفع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ... وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» .

# الفصل الأول نظام وراثة العرش في مصر الفرعونية



شغلت المرأة في مصر القديمة بصفة عامة مكانة لم تصل إليها المرأة في أي مجتمع معاصر لها وإن اختلفت هذه المكانة من عصر إلى آخر ، كذلك يمكن القول أن الملكات المصريات بصفة خاصة كان لهن أهمية منذ بدء الأسرات حيث دلت بعض آثار الأسرة الأولى على أن معظم ملوكها قد لجأوا للتقرب إلى الدلتا ومعبوداتها وخاصة الآلهة «نيت» التي جاء أسمها في أسماء ثلاث ملكات من الأسرة الأولى ، أولهن هي الأميرة الشرعية للدلتا «نيت حتب»(١) (نيت راضية) التي أطلق عليها لقب «سمات نبوي» أي التي ألفت بين السيدين راضية) التي أطلق عليها لقب «جرنيت»(١) ، وكذا الملكة «مريت نيت»(١) حورس وست ، هذا بالإضافة إلى «جرنيت»(١) ، وكذا الملكة «مريت نيت»(١) كما نجد في الأسرة الثانية أن بعض الآثار تسجل مكانة الملكة «ني ماعت حب» وخع سخموي» بأنها أم ولد الملك أو أم الأمير أو أم أبناء الملك وعبرت النصوص عن سمو مكانتها في عهده بأن كل مطلب نطقت به نفذ من أجلها(٥) ، ثم لقبت

صاحبة المتبرة الكبيرة لمى تقادة سجلت أثارها وآثار الملكين وتعرمى» و وعجا» مما يشير إلى أنها كاثت زوجة للأول وأم للثاني ، أنظر :

Emery, W.B., Archaic Egypt, London, 1967, p. 49.

(٢) الملكة وجرنيت،

زوجة للملك جر (ثانى ملك في الأسرة الأولى ، ورث العرش عن أبيد مينا من زوجته الثانوية وحبت » وليس من الملكة ونيث حتب » أنظر : محمد بيرمي مهران ، دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، وليس من الملكة ونيث حتب ، مصر ، الاسكندرية ، ١٩٨٢ ، ص ٢٧٢ .

وكسذا

Emery, W.B., Great Tombs of the First Dynasty, Part II, London, 1945, pp. 3 - 4.

(٣) اللكة ومربت ثبته ؛

من أهم ملكات الأسرة الأولى ، إلا أن وضعها فى ترتيبها الزمنى محل جدل فهى مثل الملوك لها متبرتان أحدهما فى أبيدرس والأخرى فى ستارة ، يرجع أنها أم لـ «دن» (ودير) ، ولم يثبت إذا كانت زوجة لـ «جر» أو زوجة لـ «جت» (أوادجى) أنظر :

Kaplen, H., "Problem of the Dynastic Position of Meryet - Nit", JNES, Vol. 38, 1979, p. 23;

Von Beckerath, J., "Merit-Neith", I.A IV, Sp. 93.

L.D. II, pp. 16 - 17. (4)

Gauthier, H., L.R. I, p. 51. (0)

<sup>(</sup>١) الملكة ونيت حتب،

فى عهد «نثرخت» (زوسر من ملوك الأسرة الثالثة) بلقب أم الملك وهى ـ طبقا لختم انا - من أبيدوس ـ كانت تحمل لقب «الأم الملكية» وقد عبدت فى العصور التالية بصفتها جدة ملوك الأسرة الثالثة (١) ، ووجود اسم كل من «نثرخت» ، «خع سخمرى» يدفعنا إلى ترجيح أن هذه الملكة كانت أما للأول وزوجة للثانى (٢) ، بالاضافة إلى كونها وصية على الأول خلال طفولته ووجد لها جعران كتب عليه أم الأولاد الملكيين «نى ماعت حب» (٣) .

هذا وقد جرت الأمور في مصر أن يتولى الحكم الملوك على الرغم من الاعتقاد بأن خط العرش إلها ينتقل عن طريق المرأة ، ذلك لأنهم ماكانوا يتقبلون جلوسها على العرش قبولا حسنا ، ومع ذلك فقد وصلت المرأة المصرية إلى العرش \_ في بع في الأحيان \_ وهاهي ذي الملكة «خنت كاواسي» (1) آخر

تنتمى إلى الفرع الرئيسي للأسرة الرابعة ومن الجائز أنها كانت أبنة «منكاورع» وحتى يصبح «أوسركان» ذا شرعية وليتوى مركزه عند إنشائه للأسرة الخامسة الجديدة تزوج منها .

رمنذ الوقت الذي تحتى فيه أن ذلك القبر الذي أطلق عليه والهرم غير الكامل» في الجيزة لهذه السيدة ، أصبح محتقا أنها كانت حلقة الوصل بين الأسرتين الرابعة والخامسة . وقد شرح اللتب الرئيسي للملكة بحيث أصبح معناه أنها كانت تسمى «ملك مصر العليا والسفلي» كذلك «أم ملك مصر العليا والسفلي» وهناك قرامة أخرى مقترحة «أم ملكي مصر العليا والسفلي» وعا تكون أقرب إلى الصواب .

أنظسر :

عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٢٢ . ٢٢١ .

ركسلاا :

Hassan, S., Excavations at Giza, Vol. IV, 1943, p. 38; Gauthier, H., L.R., I, p. 199.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح : حضارة مصر النديمة رآثارها ، جد١ ، الناهرة ، ١٩٨٠ ص ٣٠٠ .

Buttles, J., The Queens of Egypt, London, 1908, p. 10 (r)

Petric W., The Royal Tombs of the First Dynasty II EE F. 21, 1901, pl. XXIV, No. 210. (\*)

<sup>(</sup>٤) دخنت کاراس،

ملوك الأسرة الرابعة (۱) والملكة «نيتوكريس» (۲) الم المرة الرابعة (۱) والملكة «نيتوكريس» (۲) المرة السادسة (۳) ، والملكة «سوبك نفرو» (۱) آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة (۱) .

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن الانسان المصرى القديم لم يستخدم كلمة «ملكة» وإنما عبر عنها بكلمة مركبة تعنى :

زوجة الملك «حمت نسو» بين بين بين الملك «حمت نسو» بين الملك «حمت نسو» بين الملك «حمت نسو»

Gauthier, H., L.R., I, p. 177

(٢) (٣) الملكة ثيتوكريس :

لم يرد فى يردية تورين أسماء ملوك الأسرة السادسة فيما عدا ونيتركريس» وقد كتبت فى البردية Nito لم يرد فى يردية توكد حكمها ، Korty وقد جاست إما ثان أو ثانث ملك بعد وبيبى النانى» ، للأسف لاتوجد وثيقة معاصرة تؤكد حكمها ، وقد ذكر مانيتون عنها أنها أنها رأحب نساء عهدها ، وذكر وهيردوت» قصة انتحارها بعد انتقامها من قتلة أشها الملك ومون رع الثانى» غير أننا لانعرف من أبن استقى معلوماته والشىء المؤكد أن البلاد تعرضت لاضطرابات بعد الحكم الطويل لبيبى الثانى ، أنظر :

Hawkes, J., The First Great Civilization, London, 1973, p. 297; Vercoutter, J., The Near East: The Early Civilization, London, 1967, p. (4) 323.

(٥) الملكة سريك تفرو:

كتب أسمها بعدة مترادفات (سبك كارع ، سبك تقروع) والأسم الأخير هو الأكثر شبرعا ، ويذهب بعض الباحثين اعتمادا على ظهور اسم وسبك نفروع على أحد العناصر الممارية إلى جوار اسم وامنعات الثالث، إلى أن الأخير وعاكان أباها وأنها قد اشتركت معد في الحكم ، وفي الوقت الذي ترجد فيه أدلة على اشتراك كل من المتمات الثالث والرابع في الحكم ، لا يرجد اشارة تدل على اشتراكها في الحكم مع امنعات الرابع ، وهناك احتمال مقبول عن نزاع في الأسرة خرجت منه وسبك نفرو منتصرة ، أنظر :

محمد بیرمی مهران : دراسات فی تاریخ الشرق الأدئی القدیم ، جد ۱ ، مصر ، ص ۱۹۳ - ۱۹۳۳ ، بینما یری الیمض أن امنمحات الرابع لم یترك وریثا وأن أخته دسبك نفرو» قد تولت عرش البلاد ، أنظر :

عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٢٠٣ .

وكسلاا :

 أ. ارمان ، ه. رائكة : مصر والحياة المصرية في العصور القديمة ، ترجمة ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال ، القاهرة ، ١٩٥٣ ، ص ٧٩ .

(٦)
 (٦)
 أتدم معرقة لهذا اللتب ترجع إلى الملكة ومريت ات س» زرجة الملك وسنثرو» وكذلك وخع مرو نبتى» أم الملك خترع ، أنظر :

Gauthier, H., L.R., I, p. 69; Urk. I, 155.

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جـ ٥ ، الخضارة المصرية ، الاسكندرية ، ١٨٨٤ ، ص ٤٥ .

### وهناك أيضا عبارة أخرى «زوجة الملك العظمي» «حمت نسو ورت» .

| 四十四条                                                                                                                                                                                                          | hmt nsw wrt                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | هذا فضلا عن عدة ألقاب أخرى منها :                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <u> بيدة كل السيدات (۲) hb (w) t</u>                                                                           |
| 80 0 1                                                                                                                                                                                                        | سيدة السيدات <sup>(۳)</sup>                                                                                    |
| X = 18   1                                                                                                                                                                                                    | $^{(4)}$ سيدة زوجات الملك $^{(4)}$                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                               | hmwt nt hmwt nsw                                                                                               |
| すってから                                                                                                                                                                                                         | «الأخت الملكية والزرجة الملكية» (٥)<br>snt <u>nsw hmt nsw</u>                                                  |
| JUA hat r                                                                                                                                                                                                     | «الزوجة الملكية الأولى» (٦١) 18W tpyt                                                                          |
| <ul> <li>(١) ١١١, 78, 7.</li> <li>لتب حمت نسو روت بمعنى أوجة الملك العظمى :</li> <li>ظهر هذا الملتب منذ عهد الأسرة السادسة وكانت أول ملكة إتخذته هى الملكة وامتس، زوجة الملك «بوبر الأولى» أنظسر :</li> </ul> |                                                                                                                |
| Buttles, J., op. cit., p. 18;<br>Cimuhier, H., I.R.I, p. 161<br>نفس اللتب كان يطلق في العصر البطلمي على الآلهة ايزيس رغيرها من الآلهات ، أنظــر :                                                             |                                                                                                                |
| Wb. III, 78, 8. Wb. III, 76, 23. Wb. III, 76, 23. Wb. III, 76, 24. Wb. III, 78, 1. Wb. III, 78, 9. Wb. III, 78, 12.                                                                                           | (۲)<br>كما استخدم أيضا لتب للأميرات .<br>(۳) واستخدم كلتب للآلهة حتحرر رابزيس ئى العصر البطلمى .<br>(٤)<br>(٥) |

وكما استلزمت عقيدة تأليه الملك أن يحمل العديد من الألقاب الرسمية ، والنعوت ذات المغزى الدينى والسياسى والاجتماعى لتوضيح تلك العقيدة ، فأن هناك أيضا ألقاب ونعوت استخدمتها الملكات تسبق أسم الملكة أو الأمرة (٢).

على أن هذه الألقاب والنعوت العديدة (٣) كانت غير مرتبة تبعا الأهميتها وكانت تختلف في ترتيبها من ملكة الأخرى . عكس ألقاب الملوك المرتبة منذ بداية عصر الأسرات .

وئى العصر المتأخر والعصر البطلس كان يطلق نفس اللقب (الزوجة الملكية الأولى) ويعشى به كزوجة لأرزير فقط .

Gitton, M., "Variation sur le theme des Titulatures de Reines," (۲) BIFAO, 78, 1978, P. 89.

(٣) وقيما بذكر من الألتاب منها ألتاب ترجع إلى عصر الدولة التنية مثل:

يعنى هذا الفرعون قد يجمع تحت سلطته المجد وميراث الآلهة معا ، وقد يعنى هذا أنه كان مسموح للملكة ققط التطلع والتأمل في الملك الآله ، وهي ميزة فريدة إنقردت بها حيث كانت تلقب به :

كل أوامرهانفذت (كل مطلب تطفت به نفا الأجابا) .

Gauthier, H., "La Titulature des Reines des Dynasties Memphites", ASAE, 24, 1924, p. 198;

Murry, M.A., Index of Names and Titles of the old kingdom, London, 1908, p. XX.

#### دور الملكات في تولى العرش:

وعلى أية حال فأن الدور السياسى الهام الذى قامت به الملكات إنا دورهن فى نظرية تولى العرش فى مصر القديمة ، ولبيان حذا الدور يجب : الباحث أن يبدأ فى إلقاء بعض الضوء على نظام الملكية الالهية وأثره فى ر المجتمع المصرى القديم بالفكر الدينى ومايصحبه من القيم والتقاليد الدي المختلفة .

وعلى الرغم من عدم ترفر الأدلة المرضحة للأصول المبكرة لعقيدة المله الالهية في مصر القديمة وإختلاف آراء علماء علم المصريات عن نشأتها وما تأثرها بالأصول الافريقية فأنه يمكن القول أن هذا النظام قد نشأ وتطور بصر تدريجية منذ تحقق التعاون بين أفراد القرية المصرية الأولى وأصبحت الحاء ماسة إلى وجود ملك يحقق مطالب المجتمع وينقذه من كافة المحن الاقتصاد ويحقق له الانتصارات الحربية وغيرها من المظاهر الأساسية لترفير الاستقر والخير والأمان.

ونظرا لأن الانسان المصرى القديم كان يعتقد أن الكون لايتجزأ فلقد في الاعتقاد لديه بوجود إرتباط بين مليكهم وبين القرى الالهية الموجودة في عاا وأنه أحق أنسان في المجتمع يستطيع القيام بدور الوساطة لديها(١).

الأميرة الرراثية ٥ وكي

عظيمة الديع حدة الح

عظيمة الحسن المسكن على ع

مع نعوت أخرى اضافية مثل :

أميرة كل النساء الما كالم

أسرة البلاكليا المتعالم المتعا

Gitton, M., op. cit., p. 389.

عن هذه النعوت وأمثلة لملكات أنظر :

<sup>==</sup> أبتداء من نهاية الدولة الوسطى فقد تكونت ثلاثة ألقاب رئيسية :

<sup>(</sup>١) رشيد الناضوري : التطور التاريخي للذكر الديني ، بيروت ، ١٩٦٩ ، ص ٤٦ .

غير أنه يصعب التفرقة بين الديانة المصرية القديمة وبين فكرة الانسان المصرى القديم عن الملك الاله (١) ، وهو ماعكسته الأساطير من أن مصر حكمتها الالهة منذ العصور الموغلة فى القدم فلم تكن مصر مجرد نتاج من صنع الانسان فحسب مثل غيرها من التنظيمات السياسية التى تنظم المجتمعات فى البلاد الأخرى بل لقد خلقتها الآلهة ومنحتها الحياة عندما خلق العالم لأول مرة ، وقد استمرت بأعتبارها جزما من نظام عالى حيث إتخذ شخص فريد فى شخص الملك مسئولية رعاياه (٢) ، وكانت الصغة الالهية للملك المصرى القديم واضحة فى كافة النصوص ، ففى الأساطير نجد أن آلهة التاسوع (تاسوع اون) حكموا الواحد تلر الآخر على الأرض فى مصر القديمة ، والأخير من هؤلاء الملك الاله اوزير جعل من الاله حور وريثا له ومن ثم فأن الملك يجعل من نفسه وريثا لحور يحكم بأسمه ويتجسد شخصيته ، ذلك لأن المعبود الملك «حور» إنما قد ورث حكم مصر عن أبيه أوزير ثم ورثه لملوك الأسرات من بعده (٣) ، وهو ماعكسته بعض القوائم الملكية مثل بردية «تورين» وكذلك المؤرخ المصرى القديم «مانيتون» (١) .

وغا اعتقاد لدى الجميع أن الدم الملكى يختلف إختلافا جذريا عن دماء الناس العاديين وأن الحق الملكى في الحكم قائم على طبيعته الالهية الميزة عن

Drioton, E., et Vandier, J., L'Egypte, Paris, 1938, p. 89.

Frankfort, H., Ancient Egyptian Religion, New York 1961, p. 30; (7)

Wilkenson, G., Manners and Customs of the Ancient Egyptians, London, 1878, p. 11.

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٥١ ، وكتابه : المضارة المصرية ص ١٠١ .

Drioton, E., et Vandier, J., op. cit., p. 89.

Vercoutter, J., op. cit., p. 196.

البشر والتى كانت تنتقل مع الدم الملكى من ملك لآخر(١) ، وفى عدس الأ، الأوائل فأن أهم مايؤكد الطبيعة الالهية للملك كونه سليل حور ، والملك هذا الاسم عندما يرقى إلى العرش بمهمة حور وطالما أنه من دم الهى فأنه يالصورة الحية لحور(٢).

وعلى أية حال ، فأن الدم الملكى إنما ينتقل بواسطة المرأة (٣) ، حيث الزوجة الرئيسية للملك هي «زوجة الاله» وإن كانت من نسل ملكى سابق قد جيء بها من صلب جسد الهي ، وهذا لاينفي حق الملوك في الزواج من من واحدة إلا أن الزوجة الملكية الرئيسية إنما كانت أنقى الزوجات دما ، ولدت من صلب جسد الهي وتحمل ـ تبعا لذلك ـ شيئا من الكيان المقدس ولدت من ضمن الأساسيات التي ساهمت في قوة نظام الأم الملكية

.(0) 4-3 mwt nsw

nkfort, H., Kingship and the Gods, Chicago, 1948, p. 36.

oton, E., et Vandier, J., op. cit., 89.

nil, J., The Ancient Egyptians, How they lived and worked,
ada, 1976, p. 97.

lson, J., The Burden of Egypt, Chicago, 1951, p. 96.

(1)

وكسذا :

محمد بيرمى مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٢ ، مصر ، الاسكندرية ، ١٨٤، ص ١٢ .

اللكية هر والم ملك مصر العليا والسنلي 1 mwt nsw مرسى عنخ ، وخنت كارس أنظر :

ipel, W., "Königsmutter", LÄ III, Sp. 538; ir El Din, M.A., Some Remarks on the Title Mwt-nsw, p. 1 ff. (مقالة لم تتشر بعد)

مزيد من التفاصيل والغرق بينه وبين لقب والأم الملكية العظمي، أنظر:

والذى يرجع فيه إلى الأم فى النسب والوراثة (١) ، وبالتالى شرعية الحكم التى تجعل حق نولى العرش ، محصورا على من تكون أمه وأبوه من نسل ملكى .

وهناك أمثلة عديدة لمدى الأهمية الكبرى للأم الملكية نستدل عليها من الآثار والنصوص المصرية فى قوائم الملوك ، ففى حجر بالرمو \_ كمثال \_ عادة مايظهر خلف اسمسم الملك المعنى أسم أمه: «الملك جر» وأمه الملكة «خنت حب مايظهر خلف اسمسم الملك المعنى أسم أمه : «الملك جر» وأمه الملكة «عدج \_ المبال وأغفلت اسم خليفته «سمرخت» مما يوحى بنزاع بين أفراد الأسرة المالكة أيب» وأغفلت اسم خليفته «سمرخت» مما يوحى بنزاع بين أفراد الأسرة المالكة على عرش مصر (٣) ، وخصومه فى نهاية أيام الأسرة الأولى نم عنها أن رجال هلى عرش مصر (١) ، وخصومه فى نهاية أيام الأسرة الأولى نم عنها أن رجال «سمرخت» قد أزالوا بإذنه أسماء سلفه من آثاره ، وأثار أمه الملكة «مريت نيت» (١) ، ربا لأن أمه كانت أكثر شرعية من أم «عدج \_ ايب» (١) .

Buttles, J., op. cit., pp. 1,2.

وهذا مايدهب إليه الدكتور سليم حسن من أن قانون الروائة بين أنواد الشعب إنا كان يجرى على نظام الأمرمة ،

سليم حسن : مصر القديمة ، جد ١ ، القاهرة ، ١٩٤٠ ، ص ٢٨٥ .

LA III, Sp. 538; (Y)

Buttles, J., op. cit., p. 2;

محمد بيرمي مهران : دراسات ني تاريخ الشرق الأدني القديم ، ج ١ ، مصر ، ص ٤٥ .

(٣) نفس المرجع ، ص ٢٨٣ وكذا

وكسلا :

Edwards I.E. S, The Early Dynastic Period in Egypt, CAH, Vol. I, Part 2, Cambridge, 1971, p. 29.

- (٤) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة رآثارها ، ص ٢٧٣ ،
  - (٥) محمد بيرمي مهران : المرجم السابق ، س ٢٨٣ .

 <sup>(</sup>١) يتقق بعض علماء المصريات أن الرجل ررث كلا من المبتلكات والمركز من خلال حقسوق أمد أو زوجته .
 أنظ :

وفى نهاية الأسرة الثانية وبداية الأسرة الثالثة فأن الملكة «نى ماعت حب» التى لقبت بلقب «أم الملك» كانت حلقة الوصل بين الأسرتين وعن طريقها جاءت شرعية الحكم (١١) ، وأيضا فى الأسرة الرابعة فأن الملكة «خنت كاوس» قد حملت لقب «أم ملك الصعيد والدلتا» بجانب ألقابها الأخرى كملكة للوجهين (٢١) .

و يكن القول أن المكانة التى شغلتها الأم الملكية ظلت فى الدولة الوسطى كما كانت فى الدولة القديمة حيث كانت البنوة تنسب غالبا إلى الأم (٣) ، ومن ثم استمرت أيضا فى الدولة الحديثة \_ وهو ماسنتناوله بتفصيل فى الفصول القادمة \_ حيث شيد الملوك النصب للتعبير عن مدى احترامهن وتبجيلهن (٤) ، بل والسماح لهن بأن يصورن داخل حجرة دفن الملك نفسه (٥) ، وفى الأسرة الثامنة عشرة كانت الأم الملكية تسبق زوجة الملك فى تسلسل الألقاب (٢) .

وكسلاا :

Junker, II., Die Grabungen Der Universitat Kairo Auf Pyramiden Feld Von Giza, MDAIK, III, 1932 pp. 129 - 130.

(٣) عن مقيرة وخنت كارس، بالقرب من مقبرة أبيها ومنكاررع، أنظر :

Edwards, I.E.S. The Pyramids of Egypt, London, 1947, p. 241.

عن هيكلها وقاثيلها الالهية داخل معبد هرم أبنها الثالث ونفروكارع، أنظر:

1.A III, Sp. 538.

Robins, G., "The Relationships Specified by Egyptian Kingship terms (4) of the Middle and New Kingdoms", Cd E, Tome 54, 1979, p. 198.

Urk IV, 14 ff.

(٦) حيث سمح تحرقس الثالث لأمد أن تصور داخل حجرة الدفن بُقبرته برادي الملوك .

Urk IV, 144.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، مصر والعراق ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ١٢٨ .

ومن هنا يمكننا تفسير بعض الزيجات الملكية عن طريق التسلسل الأموى وإنتقال التاج عن طريق خط الأنثى ، ولعل هذا هو الذى جعل من الأهمية أن تكون أم الملك من نسل ملكى فهى إما أن تكون أبنة اله أو زوج أو أم اله أو قد تكون الثلاثة معا(١).

وفى حقيقة الأمر أنه لايتسارى فى الأسرة المالكة من كان من أب وأم ملكيين مع غيره المنتمى من ناحية الأب أو الأم فقط<sup>(٢)</sup> ، وبالتالى فأن الزوجة الملكية أو الرئيسية التى قثل أنقى الفروع والتى كانت السبب فيما عرف بالزواج المقدس والذى كان يعقد بين الأخ وأخته وخاصة إذا كانا هما نفسيهما شمرة لمثل ذلك الزواج<sup>(٣)</sup>.

هذه الخصوصية في العادات المصرية التديمة والممثلة في زواج الأخ بأخته تستدعى من الباحث إلقاء بعض الضوء عليها لما تمثله من نتيجة هامة في تاريخ مصر القديمة و وتعاقب الحكم في البيت المالك وارتباطها بنظرية الوراثة بمصر الفرعونية .

Ibid., p. 82. (r)

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، مصر ، جـ ٢ ص ١١ .

Meapero, G., New light on Ancient Egypt, Translated: Lee, E., London, (7) 1909, p. 81.

### زواج الأخ والأخت ني مصر القديمة :

انتسم علماء علم المصريات إلى فريتين بالنسبة إلى زراج الأخ والأخت بب العامة (١١) وإن أتفقوا على وجوده بين العائلة الملكية في مصر القديمة لأسباء عدة منها:

(١) القربق المؤيد لرجود مثل هذا الزواج بين العامة ومنهم :

«بادج .Budge, E.A.W " للمحانظة على الملكية داخل الأسرة ، أنظر :

udge, E.A.W., The Dwellers on the Nile, London, 1926, p. 23.

وكسلاا :

اً. ارمان وهـ. رانكة : المرجع السابق ، ص ١٦٢ ـ ١٦٣ .

وكسلاء

كيت سيلي . Secic, K الذي يرى أن زواج الأخ بأخته كان شيئا هاديا عند المصرى القديم ، أنظر :

terindroff, G. & Seele, K., When Egypt Rulled the East, London, 1942, p. 7.

الغريق المعارض لرجود مثل هذا الزواج وهو ماييل إليه الباحث ، منهم :

"تشرنى ,Cerny, J" و "هامبورت Hombort" و "برون Prean" ، وقد فحص "نشرنى نشرتى المسالات" . " المالة زواج تمثل الفترة من نهاية الأسرة السادسة حتى الأسرة ١٨ وإنتهى إلى نتيجة مؤكدة هي عدم وجرد أو رابطة للدم من نقس الأبرين أو اتفاق كلا من اسم الأب والأم وبالتالي ليست هناك أدلة تثبت مثل هذا النر من الزواج ، أنظر :

'erny, J., "Consanguineous Marriage in Pharaonic Egypt", JEA, Vol 40, 1954, p. 23 ff.

هلة ويرى أستاذتا المرحوم الدكتور مصطفى الأمير أن تم العثور على حالات لتعدد الزوجات ولكن لم يعثر على مايؤكد وجود زواج بين الأخ وأخته بين العامة ، أنظر :

El Amir, M., "Monodomy, Polygamy, Endogamy and Consanguinity in Ancient Egyptian Marriage" BIFAO, 62, 1964, pp. 103 - 107.

أن الابن الأكبر والأبنة الكبرى للفرعون يمثلان معا الوريمين الملكيين الشرعيين ، ومن ثم فقد كان زواج الأخ الأكبر من أخته حتى يبقى إلى الأبد حقهم المقدس فى الحكم (١) ، لأن مثل هذا الزواج سيحافظ على نقاء الدم فى الخط الملكى ، وبعنى آخر فأنه سيضمن للأسرة المالكة أهدافها فى المحافظة على امتيازها بأعتبارها عائلة إلهية مقدسة ويبتعد بحكامها المقدسين عن هؤلاء الطامعين والمتطلعين إلى حياتهم المقدسة (٢) ، ويؤكد صفاء الألوهية ، فضلا عن تقليل عدد المتطلعين إلى العرش (٣) .

ويرى "نيبوى Newby" أن الملك يتزوج من أخته لكى يمنع الأشخاص الآخرين من الزواج منها وبالتالى يستطيع الحصول على الشرعية التى تستطيع أن تمنحه إياها ، وأن مثل هذا الزواج إنما يدعم من شرعية اعتلائه العرش بسبب ذلك الاعتقاد الراسخ بأن الملكية عادة تنحدر من الأم إلى الأبنة (1) .

هذا فضلا عن أن كثيرا من الكتاب القدامى ومنهم "ديودور Didorus" إنما يرون أن عادة زواخ الأخ والأخت في مصــر القديمة كان لها أصلها الديني(ه) ،

Wilknson, J., op. cit., p. 113.

Lamberg, C.C., & Sabloff, J., Ancient Civilization, 1979, p. 138.

Middleton, R., "Brother, Sister and Father Daughter Marriage in Ancient (Y) Egypt", ASR., Vol 27, 1962, p. 603.

Wilson, J., The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1962, pp. 196 - 97. (۴)

محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٥ ، الحضارة المصرية ، ص ٤٧ .

Newby, P.H., Warrior Pharaohs, London, 1980, pp. 41 - 42.

Middleton, R., op. cit., p. 609; (6)

حيث وجد هذا الزواج بين الالهة كنتيجة لنمط اسطورة الخلق<sup>(۱)</sup> ، التى فيها الاله الخالق ينجب زوجا من الذرية وهما بدورهما ينجبان زوجا من الذرية وهكذا في الخلق<sup>(۲)</sup> حتى رزق «جب» و «نوت» بمواليد أربعة : ذكران هما أوزير وست ، وأنثتان هما : ايزة (ايزيس) ونبت حت (نفتيس) ، تزوجا واضعين نموذج يقتدى لاتباعهم الملوك ، أو بعبارة أخرى فأن زواج الملوك من أخواتهن كان مصدقا عليه بواسطة الآلهة<sup>(۳)</sup> .

(١) أسطورة الخلق ؛

هناك ثلاثة مدارس في مصر القدية ، تحدثت عن النشأة الأولى للخليقة وهي مدرسة عين شمس ، مدرسة الاشعرئين أو الثمانية ، والثالثة هي مدرسة منف ، في الأولى فأن الالد الخالق واترم » دُراً من نفسد عنصرين الأول ذكر هر وشو » الة الهواء والأخرى أنثى تكفلت بالرطوبة والندى وهي وتغنرت » ثم تزاوجا وأنجها بدروهما وجب » الد الأرض ، و وثوت » الهة السماء ، وذهبوا إلى أن جب وثرت رزقا بمواليد أربعة أوزير وست ، نفتيس وقد عرف هؤلاء الالهة باسم تأسوع عين شمس وأما المدرسة الثانية فهي مدرسة الاشمولين (الثمانية) وتتنق مع مدرسة عين شمس في أن العالم كان محيطا مائيا اسمه وثون » ولكنها تختلف عنها في أن الد الشمس هنا لم يخلق نفسه بل إنحدر من ثامون مكون من أربعة أزراج على هيئة ضفادع وحيات خلقت بيسة وضعتها فرق مرتبع على سطح نون هرموبوليس ومنها خرجت الشمس ، وأما الهة الاشمرنين فكانوا أربعة ذكور وأربعة أناث وكل منهم قنل مظهرا من المظاهر التي كانت تسود الكون في البداية .

وأما المدرسة الثالثة فهي مدرسة منك وهي أكثر المدارس الثلاثة عمقا وأكثرها حبكة وإن الهها بتاح هر الرب الخلاق القديم وأنه كان روحا للكيان المائي العظيم بكل ماأحتواه من ذكر وأنشى ، عن هذه المدارس أنظر :

محمد بيرمى مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٤ ، اختاتون ، الاسكندرية ١٩٧٩ . ص ٣٠٩ ـ ٣٠٠ .

Robins, G., "A Critical Examination of the Theory that the right to the (Y) Throne of Ancient Egypt passed through the female line in the 18th. dynasty", GM. 62, 1983, p. 71.

Budge, E.A.W., op. cit., p. 23; (7)

Seele, K., & Stendroff, G., op. cit., p. 37.

والأمثلة عديدة على زواج الملسوك من أخواتهن الشقيقات وغسر الشقيقات(١) ، وخاصة في عصر الدولة الحديثة(٢) ، غير أن قيمة هذا الزواج المقدس إغا تزداد أهميتها إذا كان الوالدان على نفس الوتيرة (٣) ، ومن ثم فأن الان الأكبر من الزوجة الملكية الرئيسية يكون مهيئا للوراثة ويحق له أن يخلف

(١) كلمة المسلم an بعنى أخ رمؤنثها كلي سلم، عنى أخت من المصطلحات غير الماشر ولاتشير إلى الترابة الحقيقية أو إلى الأخرة الأشقاء وغير الأشقاء، وعندما تعنى ، أخ ، أخت أر وزوج» ، وزوجة ، فأن هذا المطلح يستخدم بفرده دائما . ومن المحتمل أن معانى المصطلح الأخرى يكن أن تكون أكثر تحديدا إذا ماأضيف لها مصطلحات أخرى

ابن / أينة الأخت لأم الأم s3/s3t n(t)snt nt mwt nt mwt

sit nt sn / snt رأخيرا هناك أمثلة لي: وابنة الأخ ، الأخت،

Robins, G., "The Relationship specified by Egyptian Kingship Terms of the Middle and New Kingdoms" CdE, Tome 54, No 108, 1949; p. 203; Budge, E.A.W., op. cit., pp. 23 - 24.

الأخت بمعنى الحبيبة أو الرقيقة وليس الأخرة النعلية كما في أغاني الحب أنظر:

عبب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم ، الحضارة المصرية القديمة جد ، الاسكندرية ، ١٩٥٩ ، ص . 441 - FA1

(Y) Midelleton, R., op. cit., p. 604; Weigall, A., A History of the Pharaohs, London, 1927, pp. 215, 256, 265; Breasted, J.H., A History of Egypt, London, 1906, pp. 255, 266 - 67. (٣) Maspero, G., op. cit., p. 82.

أباه في الحكم ، وهناك حالات مؤيدة لذلك سواء في الأسرة الثانية عشرة أو في عصر الدولة الحديثة (١١) .

والقاعدة الثابتة فيمن يعتلى عرش مصر أن تسرى في عروق أمد وأبيد الدماء الملكية النقية ، أما إذا كان أبنا لزوجة ثانوية ـ في حالة عدم وجود وريث شرعى من الزوجة الرئيسية ـ فأند من الواجب عليه أن يلجأ إلى الزواج من أميرة من الغرع الملكى الخالص تكون أكبر الأميرات الباقيات على قيد الحياة من بنات البيت المالك\(^{\text{Y}}\)) ، وإذا لم توجد تقوم مقامها أرملة الملك وبذلك يقوى مركزه ويصبح أهلا لتولى العرش ، وفي هذه الحالة لاتقوم أسرة جديدة (\(^{\text{Y}}\)) ، وتبعا للتقاليد المصرية فأن الأبناء ثمرة هذا الزواج ، هم أصحاب الحيدة الشرعى في العرش ، كذلك في حالة وفاة هذه الوريثة فأن حقد ينتهى

Robins, G., op. cit., p. 73; (v) frankfort, H., op. cit., p. 101.

عددا من الأمن المن الله الكبة ، جمع "برتكر Junker عددا من الأمن (٢) لتب عبد الله الكبار ، أنظر بنات الله بنات ا

ومن الأهمية التحقق من أنه لم يعط كلقب شرقى لحريم لسن ذات مراد ملكى ، أنظر : Robins, G., op. cit., p. 67.

(٣) محمد بيومي مهران ؛ المرجع السابق ، ص ٥١ .

وكبلا:

Newberry, P.E., "King Ay, The Successor of Tutankh - Amun", JEA, Vol, 18, 1932, p. 50;

Pirenne, J., La Religion et la Marale dans L'Egypte Antique, Suisse, 1962, p. 120;

Middleton, R., op. cit., p. 609;

Mæpero, G., op. cit., p. 82 - 83.

فجأة لصالح أى من الأبناء الباتين على قيد الحياة للوريث المتوفى من الخط الملكي (١).

وكما حافظت مصر القديمة على التقاليد الموروثة ومن ضمنها الحقوق البارزة للمرأة في الوراثة وأكدت دورها كسيدة للمنزل كذلك كانت الزوجة الملكية الرئيسية هي الحارسة على حــق الوراثة الملكي وإنتقال حــق الحكم الى أولادها (٢).

ويمعنى آخر فأن حق العرش يتم من خلال الخط الأنثوى على الرغم من أن منصب الملك يمارس بواسطة الرجل (الملك) الذى تزوج بالوريثة ، أى أن كل ملك عليه أن يتزوج بامرأة ذات مولد ملكى ويجب أن تكون من خط أنثوى ملكى من نسل مباشر (٣) ، أو كما يرى أستاذى الدكتور محمد بيومى مهران أن الملكة ملكة بحق المولد وأن الملك ملك بحق الزراج (١) .

كما يرجع بعض علماء المصريات فكرة وجود أسرات جديدة وتقسيم عهود المكم فى التاريخ المصرى القديم إلى تطور أو إنقلاب فى نظم الحكم ـ مثلما حدث فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة وبدء الأسرة التاسعة عشرة . أو إلى وجود أميرة فى آخر الأسرة تتزوج من رجل من غير أبناء العائلة المالكة ومن نسلها تتكون أسرة جديدة ويكون هذا الزواج حلقة الاتصال بين الأسرتين ، وهو ماحدث فى إنتقال الحكم من الأسرة الثالثة إلى الرابعة (٥) .

Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., pp. 34 - 36.

Moret, A., The Nile and Egyptian Civilization, London, 1927, p. 306. (Y)

Robins, G., op. cit., p. 67. (\*)

<sup>.</sup>  $\pi a = \pi a L$  ، جد ، جد ، جد ، مصر ، جد ،  $\pi a L$  ، وراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، مصر ، جد ،  $\pi a L$  ، وراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، مصر ، جد ،  $\pi a L$ 

<sup>(</sup>٥) عبد المميد زايد : المرجع السابق ، ص ٦٩٦ - ٦٩٩ .

ركسلا :

عبد العزيز سالح: حشارة مسر رآثارها ، ص ٣٢١ .

ولعلد من الأهمية بمكان الاشارة إلى أند قد حدثت تحايلات عدة طوال عصور التاريخ المصرى القديم للاستيلاء على الحكم بغير حق شرعى بدأ منذ عهد الأسرة الخامسة حيث لجأ الملوك الذين لم يكن لهم حق شرعى مطلق فى تولى العرش بمساعدة من كهنة رع ـ الذى تعاظم نفوذهم منذ النصف الثانى من حكم الأسرة الرابعة ـ فى الاستحواذ على النفوذ السياسي وإستحواذ «رع» لمكانة الالد «حور» ومن ثم فقد أصبح الالد «رع» هو الد الدولة وأصبح الملوك أبناء «رع» من صلبد تبعا لتلك القصة التى نسجها كهنتد والتى وصلتنا مكتوبة على بردية عرفت بأسم «بردية وستكار» (۱) أو قصة خوفو والسحرة الهدف منها إضفاء الشرعية بجعل القسوة الالهية تتدخل لتبرر لهم الاستيلاء

(۱) تحترى «برية رستكار Papyrus Westear» على تصة خرافية جاء قيها أن «خرفر» خاطب يرما أينا مد عن أعمال السحرة الماهرين وطلب من تجله «حرر مددن» أن يحشر له ساحرا ماهرا من بلاة «دد مسترو» يدعى «ددى» وحينما حشر الساحر ووقف بحضرة الغرعرن وقام بأعمال سحرية أخلت بعقول الخاضرين وعندما أوشك على الأنتهاء أظهر خرفه للغرعرن عن عدم رغبته فى إنشاء سر كبير غير أنه أضطر أمام رغبة الملك أن يقصح عنه ويخبره بتلك الولادة الالهية الأرثى من نوعها فى التاريخ المصرى ، وذلك أن زرجة أحد كهنة رع «رددت» ستحمل منه وستلد بمساعدة الالهية ثلاثة أطفال سيحكمون مصر الواحد تلو الآخر ، مما أغضب خوقى ولكن الساحر طمأنه بأن العرش سوف ينتقل إلى أبنه وحقيده ثم ينتقل إلى أحد أبناء الاله درع» الذبن ظهرت عليهم علامات الملك وأن المعبردات سمتهم بأسمائهم وهم : روسركاف» و وساحروع» و ونفرابركارع (كاكاى) » وعلى الرغم من أن أسلوب القصة يدل على أنها كتبت نى عصر الدولة القديمة إلا أن أول نموذج وصل إلينا كان منقرشا على جدران معبد وأمنمحات الثالث» «وتكروت بعد ذلك مرات عديدة طوال التاريخ المصرى .

أ. ارمان : ديانة مصدر القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبي بكر ، مراجعة محمد أنور شكرى ، القاهرة ،
 ١٩٥٢ ، ص ١٤٠ .

ركــذا:

على العرش سواء بأعتبارهم أصحاب حق الاختيار الالهى (1) كما فعل تحوتمس الثالث الذى عرف كوريث بوحى من الالد آمون فى الكرنك (1), وتحوتمس الرابع الذى فضلد الالد آمون ليتولى العرش (1), أو إلى قصص الولادة الالهية التى تكررت مع حتشبسوت التى قدمها أبوها إلى الهة مصر كخليفة لد (1), وامنحتب الثالث الذى تغلب على أجنبية أمد مدعيا أن الالد آمون قد أنجبد منها بنفسد (1).

وهو مايراه الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح دليلا على أن اعتقاد الفراعنة أن الأمر الواقع في ارتقاء العرش والهيمنة على السلطة لايكفى وأنه لابد من تأييده بسند من الدين يرضى الكهنة والخاصة والعامة (٦).

لقب الزوجة الالهية في عصر الدولة الحديثة :

ولقد استطاع الكهنة ، في الأسرة الثامنة عشرة ، وخاصة كهنة الآلد آمون وهم أصحاب النفرذ الأقرى بالنسبة لسائر كهنة الآلهة اقامة علاقات وثيقة من ناحية الممتلكات والثروة أخذت تنمو وتزداد مع كل حاكم جديد (٧) - وإن لم يقتصر الأمر على رد فعل من جانب بعض الملوك للهروب من هذه السيطرة وكبح جماح أطماع الكهنة - ولقد كان للآلد آمون أهمية كبيرة في صنع قرارات الدولة وكان الدور الذي لعبد في أساس حياة الملك نفسه دورا حيويا ، لذا كان الملك يوصف بأند خليفته حتى في الأمور الزوجية (٨) .

Wening, S., op. cit., p. 31.

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران ؛ المرجع السابق ، ص ١٢ .

Urk IV, 156 - 162 (Y)

 <sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى الثديم، مصر والعراق، القاهرة ١٩٦٧، ص ٢٠٨.

Urk IV, 255 - 58 (L)

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٠٨ .

ركيلا :

<sup>(</sup>٦) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٠٨٠.

Moret, A., op. cit., p. 306.

Newby, P.H., op. cit., p. 41. (A)

وفى هذا الاطار رأينا تلك الوظيفة التى أصبحت تسند إلى الملكات وهى زوجة الاله « إلى الملكات وهى نوجة الاله المون الملكات وهى نوجة الاله « إلى الملكات ولا الملكات ولا الملكات ولا الملكات ولم الملكات

ومن ثم فقد أصبحن بجانب حقوقهن الوراثية ينلن مركزا دينيا ممتازا يتصل به «آمون رع» اله الدولة الحديثة (١) وهن بتلك الوظيفة أصبحن يشغلن المركز التالى للملك بالنسبة لهيئة معبد آمون الاله الرسمى للدولة ليس بوصفهن ملكات فقط ولكن لأن الملكة حاملة لقب الزوجة الالهية مثلها مثل الملك عانت تمثل حلقة اتصال وثيقة بين الدين والدولة (٢) . ولعل الهدف الرئيسى منها أن يصبح الملوك من أبنائهن حكاما شرعيين من ورثة آمون اله طيبة وصاحب مصر ، وسلطان الامبراطورية جمعاء (٣) .

ومن ثم فقد اقترن بلقب الزوجة الالهية ( ḥmt ntr ) في الغالب لقبان هما :

يد الاله «چرث نش» الله «چرث نش» الاله «چرث نش» الله هدوات نشر» الله هدوات الله هدوات

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٥٠ .

Sander - Hansen, C.E., Das Gottesweib des Amun, Kobenhavn. 1940, (Y) p.51.

<sup>(</sup>٣) محمد پيرمى مهران : المرجع السايق ، ص ٥٠ .

أما بالنسبة للقب يد الاله چرث نثر ألا الله في نشأة الخليفة (١١).

أما بالنسبة للقب عابدة الاله «دوات نثر من النسبة للقب عابدة الاله «دوات نثر من الكمان أن اللقب يشير إلى الدور الذي كان يؤديه الكهنة في اون (هليويوليس) لعبادة اله الشمس في الصباح الباكر (٢).

(۱) لقب وچرت نشر هے اسلام الدور أتوم حينما دُراً من نفسه . بامتزاجه بظله أو باستمثاثه عنصرين الأول ذكر غدا يعرف وشو» والآخر أنشى عرفت بأسم وتفتوت» أنظر :

Lefebvre, G., Histoire des Grands Pretres d'Amon de Karnak Jusqu' al VVI Dynastie, Paris, 1929, p. 37.

وكلا : الإلهات حتحور ، وإيزيس ، مرت ، أنظر :

Blackman, A.H., "On the Position of Women in the Ancient Egyptian Hierarchy", JEA, Vol 7, 1921, p. 13.

ولى الدولة الرسطيحملت اللقب واى مريث نب اس Id-mmt-mb-g أهم ملكات الدولة المدينة اللاتى حملته إلى جانب لقب الزوجة الالهية : الملكة احمس نفرتارى ، الاميرة نفرو رع أبنة حتشبسوت ، الملكة حتشبسوت الثانية ، الاميرة مريت آمرن وغيرهن ، أنظر :

LA II, Sp, 792.

Blackman, A.M., op. cit., p. 11.

عن معنى كلمة ددرات 🔻 🖟 🗶 » بمعنى دالصباح» ، يتعبد أنظر :

Gardiner, A.H., Egyptian Grammar, Oxford, 1927, p. 565.

حملت اللتب عاسي عالم أبنة حتشبسوت ، رزوجة تحوقس الثالث وايبر أم راع ، أنظر :

CG. 34047

والأميرة «حرى Hwy منتصف الاسرة الثامنة عشر ، أنظر :

PM. I. 2, 789.

لتب عابدة الاله يحل محل زوجة الاله في النصوص الهيراطيقية ابتداء من منتصف أدسرة الثامنة عشرة ، واستخدم بديلا للتب الزوجة الالهية خلال عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر ، أما في العصر البطلمي فقد استخدم لتب وعابدة الالدي للاشارة إلى الكاهنة الخاصة بطيبة ، أنظر :

Gitton, M., and Leclant, J., "Gottesgemahlin", LA, II, sp. 793.

أما بالنسبة للقب الزوجة الالهية «حمت نثر» ﴿ أَمَا بِالنسبة للقب الزوجة الالهية «حمت نثر» ﴿ أَمَا بِالنسبة للقب الدولة الحديثة ، فهناك بعض اشارات غير كافية عن وجود هذا اللقب قبل عصر الدولة الحديثة ، ولكن فيما يبدو أنه ليس من المؤكد أن وجود عبادة أو اله ارتبط بها اللقب (١١) ، ويمكن القول أن الملكة «احمس نفرتارى» هي التي بدأت سلسلة الزوجات الالهيات ملكيات كن أو أميرات (٢) في بداية الاسرة الثامنة عشرة (٣) .

وخلال الدولة الحديثة فأن زوجات الاله سمين بالكامل زوجات الاله آمون

\* hmt ntr nt Imn

\* hmt ntr nt Imn

\* مع التحديد في بعض الأحيان:

Petrie, F., A History of Egypt, London, 1927, II, p. 80.

كما ظهر على تمثال خشبى لسيدة ربا تكون الملكة ونفرو» زوجة الملسك انتف الثانى من الأسرة الحادية عشر ، أنظر :

Newberry, P.E., "Extracts from my note-books", PSBA, XXIII, 1901, PP. 221 - 222;

Gauthier, H., L.R., p. 250.

وفي الدولة الرسطى كان الله ، معروفا حيث حملته كل من :

رآی مرت نباس، ۱۱۰ مرت نباس، Nfrw «ننور»

أنظر: Gitton, M., and Leclant, J., op. cit., sp. 793

: ) واجع قائمة الزوجات الالهيات قبل الاسرة الثامنة عشر حتى تبتوكريس الثانية ابنة احمس الثاني ، أنظر : Tbid., 802 - 805.

Sander-Hansen, op. cit., pp. 5 - 10.

رقارن :

حيث يرى أن اللقب حملته الملكة وابع حتب، الأولى وإن لم يسجل لها إلا في عهد تحرقس الأول.

(٣) وهو ماسيتعرض له الدارس بالتفصيل عند الحديث عن نشأة الأسرة ودور الملكة واحمس تفرتاري».

وفي اقطاعات آمرن الريسية المرات المر

وبذلك يمكن القول أن الدور الذى تقوم به الزوجة الالهية على الأرض مساو للدور الذى كانت تقوم به الالهة «موت» الزوجة الالهية للآلة آمون (٣) ، وهو نفس الدور الذى كانت تقوم به الالهة «حتحور» زوجة الاله «رع» فى اون «وعندما اندمج «آمون» مع «رع» فان الالهة «موت» قامت بنفس دور الالهة «حتحور» (٤) .

وبالاضافة إلى الدور الأساسى للزرجة الالهية فى تأكيد حق أبنائها فى الجلوس على العرش ، فقد كان لها أيضا وظيفة إدارة شئون الحريم داخل المعبد<sup>(0)</sup> والاشراف عليهن أثناء الاحتفالات حيث شاركت بنفسها بالغناء وإمساك الشخشيخة وذلك من أجل اسعاد الالد<sup>(۱)</sup> بالاضافة إلى قيامها بالاشراف الروحى على معابد آمون وأتباعه (۷).

Gitton, M., and Leclant, J., op. cit., sp. 795.

(۲) أحس تفرتاري (۲) أحس تفرتاري

Lefebvre, G., op. cit., p. 35;

Cerny, J., Ancient Egyptian Religion, London, 1951 p. 132.

Blackman, A.M., op. cit., p. 14.

(٥) سليم حسن : مصر القديمة ، جـ ٦ ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، ص ٥٠٦ .

Lefebvre, G., op. cit., pp. 33 - 36. (3)

Sander - Hansen, O.E., op. cit., pp. 24 - 25. (y)

وبصفة عامة فأن دورها فى أداء الطقوس الدينية كان شيئت رمزيا \_ مثله مثل دور الملك فى العبادة (١) \_ وربا كان هذا الدور الدينى فى البداية بأعتبارها ملكة ، ولهذا كان من الطبيعى أن يكون للزوجة الالهية من يقوم بالطقوس الدينية بدلا منها ، تماما مثل الملك السدى ينيب عنه الكهنة فى شئون العبادة (٢) .

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة إلى أن هذا اللقب قد أصبح له فيما بعد أهمية سياسية خطيرة وللتدليل على ذلك فأن هناك مثالا يرجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين حيث صرح «بسماتيك الأول» في العام التاسع من حكمه أنه سيقدم أبنته «نيتوكريس» الثانية إلى الاله آمون ، والتي تم تبنيها بواسطة كلا من «شبن اوبت» الثانية و «امنر ديس» الثانية كزوجة الهية لآمون لقبت بأسم «نب نفرو موت» تحت اسم «شبن اوبت» الثالثة .

والنقطة الهامة فى ذلك أن بسماتيك لم يطرد «امثرديس الثانية» ولكنا جعلها تتبنى أبنته كزوجة الهية بطريقة قانونية ، وفى هذا دليل على نهاية النفوذ السياسى والفعلى لملكة «نباتا» النوبية وإشارة واضحة إلى أهمية اللقب وحاملته من الناحية السياسية (٣).

<sup>(</sup>١) من المعروف أن العبادات كانت تتام فى أى معبد باسم الملك ، وفى رائع الأسر فأن عمل الملك كان مقصرر على تعبين كبار رجال الدين وكبار الكهنة فى العبادات الكبرى ، وأما تعبين الكهان من ذرى المناصم الدنيا فقد كان يترك للرزير فى غالب الأمر ، هذا فضلا عن سلطة الملك ترقية من يعجب بنشاطه وكفاءته من الكهان ، أنظر :

محمد بيومى مهران : دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ج. 4 ، الاسكندرية ١٩٧٩ ، ص ٧٧ . ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، جد ١ ، ص ٣٠٠ .

Kitchen, K.A., The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1973, (\*) pp. 403 - 4;

Cerny, J., op. cit., pp. 132 - 133.

ومجمل القول فأن ملكات مصر القديمة بصفة عامة وملكات الدولة الحديثة بصفة خاصة كان لهن أهمية كبيرة بسبب دورهن في تقليد وراثة العرش مما استلزم معه أن يحملن ألقاب عديدة تعكس سلسلة نسبهن إلى الأسرة المالكة ومشاركتهن في الوظيفة الملكية ، واحتلت الزوجة الملكية العظمى التي تعتبر أنقى الزوجات دما مكان الصدارة بالنسبة لزوجات الملك الآخريات ، كذلك فأن الأم الملكية تبعا لذلك شغلت مكانة مرموقة في تقليد أو نظام وراثة العرش ، كما تمتعت بالتقدير والاحترام من الجميع ، ولقد روعى في زواج الملك عدة اعتبارات لعل أهمها زواج الأخ والأخت أو مايعرف بالزواج المقدس والذي اقتصر على العائلة الملكية ، ولابد من الاشارة إلى أنه قد حدثت في أحيان عديدة لأسباب سيذكرها الدارس في حينه خروج على التقاليد بشأن وراثة العرش ، وفي ظل تلك المفاهيم برزت ملكات كان لهن دورهن الكبير في عصر الدولة الحديثة ، وهو ماسيتناوله الباحث في الفصول التالية .





## الفصل الثانى

الدور السياسى للزوجات الملكيات في نشأة الأسرة الثامنة عشرة ومشكلة وراثة العرش



#### الملكة تتى شرى:

عند الحديث عن الدور السياسي للزوجات الملكيات في نشأة الأسرة الثامتة عشرة ، فأنه يجب إلقاء الضوء على سلسلة الملكات البارزات منذ أواخر عصر الأسرة السابعة عشرة وأولهن الملكة «تتى شرى»(١) المراك المنتصر (١) ، والتي كتب لها أن تحيا إلى أيام حفيديها «كامس» و «احمس» ، فكانت بذلك على رأس سيدات الأسرة المالكة التي أدت دورها في التضحية والفداء (٣) .

لقد ولدت الملكة «تتى شرى» من أبوين غير ملكيين (1) ، وأصلها معروف لنا كأبئة شخص من عامة الشعب ، كما يدل على ذلك بعض قطع كفنها التي عثر عليها في خبيئة الدير البحرى (٥) ، وعليها أمكن قراءة النص الآتي :



mwt nsw Ttl-srl ms n nbt pr Nfrw lrt n s3b

#### Tnn3

Gauthier, H., L.R., II, p. 160.

(1)

James, T.G.H., "Egypt from the Expulsion of the Hyksos to Amenophis (Y) I", CAII., Vol II, Part I, p. 306.

(٣) محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٢ ، مصر ، ص ٤٦ .. ٤٧ .

Blankenberg - Van Delden, C., "A Genealogical Reconstruction of the Kings and Queens of the late 17th and Early 18th dynastics", GM, 54, 1982, p. 36.

Daressy, G., "les parents de la reine Teta-chera", ASAE, Vol 9, 1908, p. (4) 137;

C.G. No 61056 = Smith, G.E., The Royal Mummies, Cairo 1912; Winlock, H.E., "The Tombs of the kings of the Seventeeth Dynasty at Thebes", JEA, Vol 10, 1924, p. 246.

أى أن أمها هي «نفرو» وأبيها هو «ثننا».

وعلى أية حال فلقد حملت تتى شرى «الألقاب التالية» :

 hmt naw
 الزوجة اللكية » (۲) كيل الزوجة اللكية العظمى » (۳) كيل الزوجة اللكية العظمى » (۳) كيل الزوجة اللكية العظمى » (۳) كيل الزوجة اللكية » (۵) كيل الزوجة الزوجة اللكية » (۵) كيل الزوجة الزوجة اللكية » (۵) كيل الزوجة اللكية الزوجة الكيل الزوجة اللكية » (۵) كيل الزوجة الكيل الزوجة الكيل الزوجة

بعد زواجها من «سقنن رع» تاعا الأول $^{(0)}$  الذي يعتقد جاردنر وغيره من علماء المصريات أن أسمه كان «سنخت ان رع تاعا الأول» $^{(1)}$ ..

Darassy, G., op. cit., p. 137 (1)

Gauthier, H., L.R., Vol II, p. 159.

Ibid., p. 159. (Y)

(٤) حملت الملكة وتتى شرى، لقب الزرجة الملكية العظمى على لرحة ابيدرس ، أنظر : Breasted, J., ARE., Vol 2, Par. 33 - 37, pp. 14 - 16.

(0)

Vercoutter, J., The Near East, London, 1967, p. 407

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, New York, 1959, p. 10.

(۱) يلاحظ على الآثار وفي التراثم الملكية (تاثمة الكرنك) وفي بردية ابوت Apott وجود أسماء متشابهة مثل : تاعا \_ تاعاعا \_ تاعاقن \_ ستنن رع \_ سنخت ان رع ، وقد أدى هذا إلى إختلاف وجهة نظر الملماء على تحديد العلاقة بين هذه الأسماء بعضها ببعض ، وتحدثنا تقارير التحقيق التي تضمنتها بردية وابوت عن التقتيش على مقابر الملك على أيام «رعمسيس التاسع» عن مقبرتين تخص ملكين ، أولهم وهرم الملك سقنن رع ، سارع ، تاعاعا .. وكلاهما قد فحص ووجد سليما ، وتضيف الآثار (مائدة قربان الكاتب قن Ken عثر عليها في دير المدينة ومحفوظة الآن في متحف مرسيليا) إلى هذين الملكين أسما ثالثا لملك يدعى وسقان رع تاعا قن ، أي أن هنساك ثلاثة ملوك ستنن مو ، يختلفون فقط في النعت المشاف إلى أسمائهم .

وقد قام «ونلوك Winlock» بدراسة هذا المرشوع بشىء من التفصيل وكان من نتيجة ذلك : أن الكاتب فى البردية بعل من الملكين تاعا (أى الاسم الشخصى) ، من المستحيل وضع الاسم الشخصى واللتب «ستثن رع» تاعاعا الأكبر بعد ستنن وع تاعا ، ويفترض ونلوك أن السبب فى ذلك الخطأ مع اختصال كلا ...

ويجدر بالدارس من الاشارة إلى أن هذا الزراج لم ترع فيه قواعد الرراثة المقدسة والتمسك بأسس التتابع على العرش ، والتي كانت تمثل نوعا من الاستقرار السياسي في ظل الشرعية التي حرص عليها الملوك القدامي كجزء من الواجب الديني (١) ، ولعل الباعث على ذلك هو اضطراب الأحوال السياسية في تلك الفترة ، حتى ليبدو أن منطقة نفوذ أمراء طيبة لم تتجاوز الأقاليم الثمانية الأولى من مصر العليا والتي تمتد من اليفانتين جنوبا وحتى ابيدوس شمالا ، وأن هناك أسرات محلية أخرى ـ بما فيهم ملوك الأسرة الثالثة عشرة ـ تسيطر على البقية من أقاليم مصر العليا والسفلي (١) ، وأما النوبة فقد كونت دوبلة مستقلة عاصمتها «بوهن» (٣) ، بينما سيطر الهكسوس على الدلتا متخذين من «افاريس» عاصمة لهم (١) .

Winlock, H.E., op. cit., pp. 221 - 246;

Gardiner, A.H., Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 172;

Beckrath, J.V., op. cit., p. 82;

Tanner, R., "Benerkungen Zur Sukzession der Pharaonen in der 12, 17. (1) Und 18 dynastie", ZAS, Vol., 102, 1975, p. 50.

(۲) محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ مصر القرعرفية (حركات التحرير) ، الاسكندرية ، ۱۹۸۱ ، ص

Hayes, W., "Egypt from the Death of Ammenemes III to Sequence re II", (7) CAH, Vol. II, Part I, p. 65.

(۵) محمد بیرمی مهران : المرجع السابق ، ص ۱۹۵ ، ۱۱۱ میلیو درورد باد (۱۲۰ میلیو درورد باد (۱۲۰ م

افاریس : اسمها وحت وعربی  $\frac{H(w)t-wcr}{v}$  آنجه رأی العلماء إلی موقع وتانیس» وتعرف حالیا پاسم وسان الحجر» شمال شرق الدلیا علی میعد  $\overline{Y}$  کم إلی الجنوب من مدینة النزلة الحالیة ، ویری جارد تر أن وحت وعرث (آفاریس) و وترعمسیس» و وتانیس» ثلاث أسماء متوارثة لننس المدینة ، آنظر :

Weill, R., "The Problem of the Site of Avaris, Translated by Burney, E.V., JEA, Vol 21, 1935, pp. 10 - 24;

Gardiner, A.H., Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, pp. 199 - 200.

رتبعا للحنائر الحديثة فأن اناريس ثقع إلى الشرق من الصالحية بحرالي ٢٥ كم شرتي الختاء: " ـ قنتير الحالية . المعادان المعادات المعا

<sup>—</sup> القبرين متجاورين أنه حلث سواء من المنتشين أو من البناة الأصلين جهل في إنجاه المقبرة من الشمال إلى الجنرب وللتدليل على من يكرن تاعا الأول ، وتاعا الثانى و فأن مائدة ديان قد Ken المرجودة في مرسيليا سجلت اسم ملك يدعى وسنخت أن رع» كان مدنونا في طبية ، وقد ورد نفس الاسم في قائمة الكرنك ين اسمى ونوب خبر رع انبرتف وستان رع تاعا ومن هنا يرى وونلوك وأن سنخت أن رع هر تاعا الأول (الأكبر) والد سقان رع تاعا الثائى وجد احمس ، وأن كاتب البردية وضع علامة قن بدلا من علامة تخت وإذا صع ذلك الانتراض الذي يجعل وسنخت أن رع تاعا الأولى جد واحمس ، فأنه من الطبيعي أن يكون زوج للملكة وتتى شرى وجدة أحمس ، أنظر :

وفى الوقت الذى كان فيد ملوك الهكسوس يبذلون غاية جهدهم لفرض سلطانهم على مصر كلها ، كان أمراء طيبة يعدون العدة لدحر المعتدى وتخليص أرض الكنانة نما أصابها(۱) ، وليس مصادفة أن يستعيد الأسلاف الثلاثة لـ «تاعا الأول» أسماء أقدم أمراء طيبة «انتف» وهم الملوك الثلاثة قبل الملوك المناتحة وآخرهم انتف الثالث (انتف عا) وظلت ذكراهم باقية بسبب ما أدوه لمصر ، فيشعرون أنهم خلفاء لجيل يستعيد أمجاد أسلافهم فى الدولة الوسطى ، والحقيقة أنهم نجحوا فى أذكاء الشعور الوطنى فى نفوس أهل طيبة حتى أدى هذا إلى ضرورة قيام حرب التحرير ضد الهكسوس ووضع الأسس التى قام عليها ملكهم على كل مصر (۱) ، فى مثل هذه الظروف الدقيقة تزوجت «تتى شرى» بزوجها الملك تاعا الأول فأدت دورها فى حياة زوجها ، وتعد ـ دون شك ـ من الملكات اللاتى كان لهن فضل كبير على الأجيال وتعد ـ دون شك ـ من الملكات اللاتى كان لهن فضل كبير على الأجيال

ولقد أنجبت من «تاعا الأول» أبنها «تاعا الثانى» ، وأبنتها «ايعت حوتب» (1) ، ولقد ترملت وهي في ريعان شبابها غير أنها نجحت في تمكين أبنها (تاعا الثاني) من اعتلاء العرش تحت اسم «سقنن رع» والملقب فيما بعد بالشجاع مع أخته «ايعج حوتب» كزوجة وكملكة لتأكيد حقه الشرعى في ارتقاء العرش ومواصلة الكفاح ضد الهكسوس (٥) .

Driton, E., "Notes diverses, ASAE, 45, 1947 pp. 53 - 92.

<sup>(</sup>١) أحمد بلوي : في موكب الشمس ، جد ٢ ، القاهرة ، ١٩٥٠ ، ص ٣٣٥ .

Tanner, R., op. cit., p. 50; Vercoutter, J., op. cit., pp. 347 - 348.

<sup>(</sup>٣) محمد ييومى مهران : المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

Murray, M.A., "Queen Tety-Shery", AE. No. 19, Part 2, 1934, p. 6; Redford, D.B., History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt, Toranto, 1967, p. 30;

Winlock, H.E., Kings and Queens of Egypt, London, 1924, p. 45.

Ibid., p. 47;

ورغم أن الدور الذى لعبته ليس واضحا على وجه التحديد ، فأنه لامجال للشك فى أنه كان لها دور فى النضال المبكر ، وأنها قدمت فيما بعد لأبنها وأحفادها كل خبرتها ونصيحتها إذا وضعنا فى الأعتبار مركز المرأة وتأثيرها فى مصر القديمة .

وقد عكست النصوص والآثار مكانتها سواء في حياتها أو بعد مماتها حيث أعطيت قطعة من الأرض في شمال الدلتا بعد طرد الهكسوس كمكافأة على النصر (١) ، وهناك لوحة هامة من الحجر الجيري موجودة الآن في متحف لندن وفيها نرى الملك «أحمس الأول» مرتديا التاج الأبيض في مواجهة الاله «مونتو» وهو يشرف على ترميم محراب له ، وخلف الملك تقف الأم الملكية «تتى شرى» لتمثل الأسرة في تلك المناسبة الدينية الهامة (١) .

ونستنتج من ذلك أن الملكة «تتى شرى» كانت على قيد الحياة حتى شاهدت تتويج الملك «أحمس» واشتركت فى اعادة تجديد معبد الاله «مونتو» فى طيبة (٢٠) .

هذا ولقد نالت «تتى شرى» درجة كبيرة من التكريم بعد وفاتها ، حيث كان حفيدها «أحمس» مجاملا لذكراها ، فهناك لوحة تعرف بأسم «لوحة أبيدوس» (1) ، التي عشر عليها «وليم فلندرز بترى» في أبيدوس ، يوصف

Winlock, H.E., op. cit., p. 48. (1)

<sup>(</sup>۲) الرحة مامة من الحجر الجبرى الأبيش موجودة الآن في لئدن A.E. 1921, p. 15 ff وقيها يبدر لللك وجه لرجه مع الاله النارلها بالنراسة دونلوك Winlock في خرطوش، بقايا حرونه تشير إلى الملكة تتى شرى ، أنظر : «مونتو مهشم في اللوحة» وأسم الملكة مرجود في خرطوش، بقايا حرونه تشير إلى الملكة تتى شرى ، أنظر : Murray, M.A., op. cit., p. 66.

Winlock, H.E., "On Queen Tetisheri, Grandmother of Ahmose I" AE., (\*) No. 6, Part I, 1921, p. 15.

 <sup>(4)</sup> لرحة أبيدوس: عثر عليها بترى في أبيدوس سنة ١٩٠٣ ، وارتفاعها حرالي ٥ر٢٢٧ سم عرضها ٥ر١٨
 سم ومحفوظة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة . تشرت في :

Petrie, F.W., Abydos, III, 1904, pLs. L, II; Urk. IV, 1905 pp. 26 - 29. ما نشرت بمرفته وزيته Sethe, K. مى الشرت بمرفته وزيته Sethe, K. مى المدانة ولاكو الم

Catalogue General, Steles des Nouvel Empire, No, 43002, pp. 5 - 7 et pl. II, III.

ترجمت بعرفة برستد في :

فيها أحمس وكأنما يجلس إلى زوجته «أحمس نفرتارى» يفكران فيه يستطيعان عمله من أجل أسلافهما ، فقالت أخته (بمعنى زوجته هنا) «, تتذكر هذه الأمور . ماذا في قلبك ؟ وأجابها الملك نفسه قائلا : لقد تذكرت أأمى وأم أبى ، الزوجة الملكية العظمى ، وأم الملك «تتى شرى» المتوفاة ، (علم الرغم) أن لها غرفة دفن وضريحا فوق أرض مقاطعتى طيبة وأبيدوس ، ولكنم أقول لك ذلك لأن جلالتى انتوى أن يصنع لها هرما ومحرابا في الأرض المقدس بالقرب من أثر جلالتى كهبة تذكارية من جلالتى»(١) .

ويمضى النص فى سرد قيام الملك بالفعل ببناء ذلك الهرم والمعبد تحيط بحيرة وأشجار ، وقوائم القرابين ومنحه بالأراضى وامداده بالكهنة لأداء الطقوس الدينية ليؤدوا واجباتهم نحوها .

ولقد عثر على معبدها ، ولاشك أن هذه اللوحة كانت قد أقيمت فيه (٢) .

بالاضافة إلى تأكيد سلسلة نسب الملكة «تتى شرى» جدة أحمس الأول (أنظر جدول سلسلة النسب فى الصفحة التائية) ، كذلك لايوجد وقت محدد لمعرفة المدة التى عاشتها جدة الملك «أحمس» وتاريخ وفاتها ، ولكن يرجح وفاتها قبل اقامة اللوحة (٣) ، وأنها قد دفنت فى طيبة حسب ماهو واضح من النص ، عن عمر يبلغ سبعون عاما خلال العقد الأول من حكم حفيدها الملك «أحمس الأول» (١) .

Gardiner, A.H., Egypt of the Pharaohs, p. 172;

Winlock, H.E., The Tombs of the Kings, p. 246.

Ibid., \$ 35 - 37, pp. 15 - 16 (\)

<sup>(</sup>٢) سليم حسن ، مصر القديمة ، ج. ٤ ، التاهرة ، ١٩٤٨ ، ص ١١٤ .

Winlock, H.E., On Queen Tety Shery, p. 14. (7)

Harris, J., and Wente, E., An x-Ray Atlas of the Royal Mummies, (t) Chicago, 1980, p. 245.

وبالرغم من عدم العثور على قبر «تتى شرى» إلا أنه قد عثر على بعض محتوياته وضمنها تمثالان ، لتشابههما الشديد من حيث الحجم وتمثيل الملكة جالسة على العرش ونفس الملابس وطريقة لباس الرأس يبدو أنهما صمما معا ، أحدهمامحفوظ بالمتحف البريطانى والآخر في متحف اللوفر (١) ، وقد نقش على الجانب الأيسر من التمثال دعاء إلى الاله «أوزير» لطلب القربان ، أما على الجانب الأين فقد كان عليه دعاء إلى «آمون» لروح الأم الملكية «تتى شرى» (١) والتمثال ذو قيمة من الناحية الفنية لما يعكسه من ملامح تدل على شخصيتها المؤثرة ونفوذها الهام أثناء حياتها وكما مثلت بعد وفاتها (٣) .

أنظسر:

Murray, M.A., op. cit., p. 6.;

Winlock, H.E., The Tombs of the kings, p. 247.

Murray, M.A., op. cit., p. 66. (Y)

Aldred, C., New Kingdom Art in Ancient Egypt, London, 1961, PL. 3. (7)

<sup>(</sup>۱) التمثال من الحجر الجيرى الأبيض وإرتفاع قاعدته حوالى ٣٨ سم ، ونقش على الجانب الأبين من القاعدة اسم المدعو «سنسنب» المركز من التاعدة

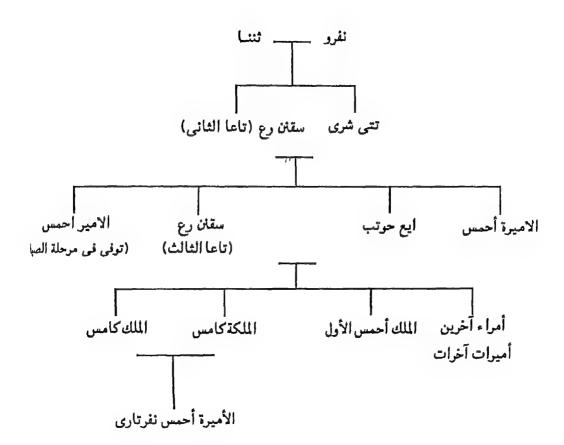

Winlock, H.E., The Tombs of the Kings, P. 244 ff : نقلا عن = ولا يتفق معه الباحث بشأن تاعا الثانى وتاعا الثالث .

### الملكة أيعج حوتب:

هذا ولقد خلفت الملكة «ايعح حوتب» (۱) . ال الله هذا ولقد خلفت الملكة «ايعح حوتب» (۱) . الله هذا ولقد خلفت الملكة القسوة واستطاعت بما تتمتع به من شخصية قوية أن تلعب دورا سياسيا هاما (۲) . وبأعتبارها أبنة «سنخت ان رع» (تاعا الأول) والملكة تتى شرى (۳) فأنها حملت لقب: الابنة الملكية العظمى (٤) على المناكم (٥) علية المحلم وأخت الحاكم (٥) علية المحلمة المعلمة (١٥) عظيمة (١٥) المعلمة المعلمة ورفع راية الجهاد ضد المغتصبين الأجانب (٨) .

(۱) Gauthier, H., L.R., II, p. 163. أسماء الملرك والملكات المستملة على غلام أنظر: مثل: ايمج حرتب واعجبس وتعتى الثمر يرلد والتمر راضي معرونة من خلال خلفاء وتاعا الأول». أنظر:

Robins, G., "Ah hotpe I, II and III", GM 56, 1982, p. 71,

وعن وجود علاقة وثيقة بالاله وآمون» في المنطقة التي جاء منها ملوك الاسرة السابمة عشرة ، . أنظر : محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، جـ ٢ ، مصر ، ص ٤٥ ـ ٢٦ .

Moret, A., op. cit., p. 307; (Y)

Tanner, R., op. cit., p. 50.

Urk IV, 27, 14. (P)

Urk IV, 13, 3. (t)

Urk IV, 21, 7.

Gauthier, H., L.R. II, 163.

 (٧) يتضع نسبها ومركزها كملكة لـ «ستن رع» حيث تظهر في كتابات أحد تماثيل الأمير «أحمس» أحد أبنائها الذي مات صفيرا ، وكانت «ايعج حوتب» تحمل ألقاب:

والابتاليطي، كي naw wrt a3t naw

Schmitz, B. "Unetersuchungen Zur Zwei Koniginnen" der Fruhen 18 dynastie Ah hotep und Ahmose, CdE, 53, 1978, p. 210.

(٨) بردية سالبيه التي كتبت على أيام الملك مرئبتاح (الأسرة التاسعة عشرة) والصراع بين الملوك الطيبين والهكسرس ، أنظر :

محمد بيومي مهران : حركات التحرير ، ص ١٧٨ ـ ١٧٨ .

ومما أسفرت عند تلك الجولة الأولى هى استشهاد «سقان رع» فى ميدان القتال مضحيا بحياته فداء لمصسر ، وتدل مومياؤه على أند لم يمت ميتة طبيعية ، ومن آثار مقتله طعنات ثلاث فى فكه الأيسر ، ثم عاجله المعتدى بطعنتين آخريتين أصابت إحداهما مافوق حاجبه الأيسر والأخرى عظام رأسه(١١) .

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part, II, p. 9.

(۲) عثر «ماربیت» عام ۱۸۸۱ على تابرته ومرمیانه من بین ماعثر علیه من کنــرز ئى خبیثة الدیر البحرى ، أنظر :

Winlock, H.E., op. cit., p. 248.

Schmitz, B., op. cit., p. 211;

Robins, G., op. cit., p. 71.

Winlock, H.E., op. cit., p. 257.

(ه) Shmitz, B. op. cit., p. 211. أعطى «ستنن رع» أولاده أسماء تتوانق مع اسم أحسس، أنظر:

Blankenberg - Van Delden, G., op. cit., p. 32.

Vercoutter, J., op. cit., p. 408.

Urk. 1V, 30, 4. (Y)

Urk. IV, 12. (A)

Moret, A., op. cit., p. 307. (5)

<sup>(</sup>۱) أحمد بدوى : المرجع السابق ، ص ۳٤٨ ـ ٣٥٢ . وكملًا :

بأينها «كامس» إلى ساحة الوغى بعد إستشهاد أبيه ، وحين ودع هذه الدنيا ، دفعت بأبنها الثاني «أحمس» لينجز المهمة ويؤدي واجبه ، ويبدو أن الأمور في طبية قد تعرضت ليعض الاضطرابات الخطيرة بعد رفاة «كامس» مباشرة وتولى «أحمس» زمام البلاد فأستطاعت بالها من حكمة أن تلعب دورا كان له الأثر في استقرار الأمور في طيبة (١١) ، كما اهتمت بشئون مصر بعد وفاة أمها «تتي شرى» (٢١) ، وهناك لوحة هامة عثر عليها بالكرنك تعرف باسم «لوحة الكرنك» أو لوحة «أحمس»(٣) ، محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ، وسطورها الثلاثة الأخيرة مفقودة (١) ، واللرجة أقامها «أحمس» ليخلد عليها أعماله ، وماقامت به والدته الملكة ايعج حوتب» من جليل الأعمال ، وبعد أن يبدأ بألقابه وصفاته وماقدمه من هبات للاله «آمون» ، تأتى فقرة هلى جانب كبير من الأهمية إذ يأمر الجميع بتعظيم وتقديس أمد(ه) ، باعتبارها ربة الأرض ، وسيدة الحاونبوت ، لسمها يسطع في كل البلاد الأجنبية ، هي التي تقود الشعوب ، زوجة ملك وأخت ملك وأم ملك ، القديرة العالمة التي تسهر على شئون مصر جمعت صفوف جيشها وهيأت الحماية للناس هي التي ارهبت الهاربين وجمعت شتات المهاجرين ، وهدأت ما حل بالصعيد من خوف ، واخضعت من كان فيد من العصاة ، زوجة الملك «ايعج حرتب» ، لها الحساة (٣) ...

وكذا:

James, T.G.H., op. cit., p. 293
Gardiner, A.H., op. cit., p. 173.

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمى مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جـ ٢ ، مصر ، ص ٤٧ .

أنظره

Legrain, G., Second rapport sur les travaux excutees a Karnak, Fouilles a la face sud du V III Pylone, ASAE, 4, 1903, pp. 27 - 29.

Ibid., p. 27.

<sup>(</sup>٥) نجيب ميخانيل ؛ مصر ، الجزء الثانى ، الاسكندرية ، ١٩٦١ ، ص ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٦) محمد بيرمي مهران ۽ تئس الرجع السابق ، ص ٤٧ ،

Tanner, R., op. cit., p. 50.

شارف : الرجع السابق ، س ۱۲۰ .

Urk. IV, 21.

ويتضع من النص مدى الدور الذى لعبته الملكة الأم «ايعح حرتب» فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر ، غير أنه قد أثير جدل طويل بين علماء المصريات حول لقب «سيدة الحاونبوت» (١) أى لجزر الحوض الشرقى من البحر المتوسط ، ويمكن تفسير ذلك بأن انتصارات مصر فى عهد ولدها «أحمس» فى جنوب سرريا وفلسطين ، والحملات فى آسيا قد فتحت أمامها سبل الاتصالات القديمة مع الموانى الفينيقية ومن كان يتعامل معها من جزر البحر المتوسط ، وقد أراد أهل هذه الجزر عامة والكريتيون بخاصة أن ينقربوا إلى الملك المصرى المنتصر فهادوه وهادوا أمه وخلعوا عليها ذلك اللقب تشريفا لها (١٢) .

ولعل من الأشياء الهامة اللافتة للنظر في تلك اللوحة كلمة جاءت ضمن ألقاب الملكة «ابعح حوتب» في بداية السطر الرابع والعشرين (٣)، حيث حملت اللقب:

hmt nsw , snt itysnh wd3snb , s3t nsw mwt nsw spst, hmt nsw (()

الزوجة الملكية ، أخت الحاكم له الحياة والصحة والسعادة والسلامة ، الابنة الملكية والأم الملكية الكرية بدلا من اللقب :

(ه)

<u>ant naw</u> , <u>mwt naw</u> (الأخت الملكية والأم الملكية ... (ه)

أنظر : محمد بيرمي مهران : حركات التحرير في مصر الثديمة ، ص ٢١٥ .. ٢١٧ .

James, T.G.H., op. cit., p. 303.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم ، جـ ١ ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٢٠٣ .

Smith, W.S., Interconnections in the Near East, London, 1965, p. 28. : الكناء Legrain, G., op. cit., p. 29.

Robins, G., op. cit., p. 72. (6)

Urk IV, 21. (6)

وكلمة كلم المنابعة على أنها حكمت بدلا من ابنها في السنوات الأولى ، كما يشير بذلك لقبها غير العادى(٢) .

وريما كان هذا بعد إنتهاء الملك أحمس من حروبه ضد الهكسوس وتأمين حدود مصر الشرقية والاستيلاء على «شاروهين» حيث قام بثلاث حملات إلى النوبة لاستعادة سيادة مصر في تلك الأنحاء ، وهو ماتسجله نقوش «أحمس بن آبانا» ( $^{(7)}$ ) ، ويميل الباحث إلى القول بأن النص ربما يشير إلى تلك الفترة أو قبلها عندما كان الملك يطارد العدو خارج حدود مصر ويرأس جيوشه بنفسه  $^{(1)}$ ، تاركا مهام الحكم لأمه «ايعج حوتب» .

وكذلك مثلت الملكة «ايعج حوتب» خلف ابنها الملك «أحمس» في معبد «برهن» (٥) ، حيث حملت لقب :

hmt naw, mwt naw (۱۱) الزوج الملكية والأم الملكية (۱۱)

وقد يعنى هذا \_ مثلما كان الحال مع أمها «تتى شرى» \_ قيامها بدور الوصاية على الملك الجالس على العرش ، وهو نفس الدور الذى شغلته الملكة «أحمس نفرتارى» مع أبنها «أمنحتب الأول» فيما بعد (٧) .

هذا وقد عثر «ماربیت علی تابوتها وبداخله مومیاژها (التابوت رقم C.G. ۲۸۵۰۱) بنطقة «ذراع أبو النجا «غرب طیبة (۸۱) ، وعثر معد علی

Legrain, G., op. cit., p. 29. (1)

Schmitz, B., op. cit., p. 210. (Y)

James, T.G.H. op. cit., p. 298.

<sup>(</sup>٤) أحمد محمود حسين صابرن: دراسة تاريخية للأقليم الثالث (نخن نخب) ودروه السياسي والحضاري حتى بداية الدولة الحديثة. رسالة دكتوراه غير منشررة ـ الاسكندرية ، ١٩٨٤، ص ١٢٨.

Seipel, W., "Ah hotep I," LA I, Sp. 98 - 99.

Schmitz, B., op. cit., p. 210.

Winlock, H.E., On Quen Tetisherie, p. 16. (Y)

Schmitz, B., op. cit., p. 208. (A)

Blankenberg - Van Delden, C., Additional remarks on Queen Ah hotep, GM. 49, 1981, p. 17.

مجموعة من الحلى الفاخرة للملك «كامس» والملك «أحمس» (١) ، ويدل وفرة ماوجد معها من هدايا على مقدار ماكان لها من حظوة ومكانة (٢) ، أما عن تاريخ وفاتها فالبعض يرى أنها قد عاشت حتى العام العاشر من حكم حفيدها «أمنحتب الأول» استنادا إلى لوحة أحد موظفيها (كارس (١٠٤٠ ١٠٠٠) (١٠٠٠) الذى شغل وظيفة «المشرف على أموال أم الملك «ايعح حوتب» ، بينما يرى «هيز ، (٢٠٠٠) أن المقصود بتلك اللوحة هيالملكة «ايعح حوتب الثانية» (١٠) ابنة كل من أحمس» والملكة «أحمس نفرتارى» ، ومن المرجح أن الملكة «ايعح حوتب» ماتت أثناء حكم ابنها «أحمس» الذى كان اسمه آخر اسماء الملوك التى ذكرت على قبرها (١٠) ، فيما بين السنة السادسة عشرة والعام الثانى والعشرون من حكمه (١٠) ، تلك الفترة التى بلنت فيها زوجته درجة من الشهرة والعشرون من حكمه (١٠) .

أما ثالثة السيدات العظيمات في الأسرة فهي الملكة «أحمس نفرتاري» (^)

Icḥ-ms Nfrt-iry

والتي يشار إليها أيضا في بعض النصوص بأسم : نفرتاري .

Nfrt-lry (tol)

(۱) أحمد بدري : المرجم السابق ، ص 850. Winlock, I.I.E., The Tombs of Kings, p. 254.

Urk IV, 45 ff; (\*)

James, T.G.II., op. cit., p. 306.

Hayes, W., op. cit., p. 52.

Schmitz, B., op. cit., p. 215.

Scipel, W., op. cit., p. 98. (3)

Bulttles, J., op. cit., p. 59. (Y)

Gauthier, H., L.R., Vol II, p. 183. (A)

وقد يعنى الاسم أن «الالد» القمر يولد أحلى النساء الجميلات (١) أو بعنى «أحلاهم» (٢) ، أو «حلوتهم» (٣) .

أما عن سلسلة نسب الملكة «أحمس نفرتارى» فلقد ذهب البعض إلى اعتبار أنها من أصل أثيوبى (٤) أو أبنة أحد حكام الجنوب ذى الجنس والبشرة السوداء وأن الملك «أحمس الأول» قد تزوجها ليضمن حليفا له فى كفاحه ضد الهكسوس ، حيث ، غالبا . مامثلت باللون الأسود (٥) .

لكن هذا الرأى لم يجد قبولا عند كثير من العلماء ، ومنهم «شارف» (٢) ، وكذلك «ماسبيرو» الذين يرون أن العثور على موميائها أثبت أنها لامرأة بشرتها ليست سوداء (٢) ، وفسروا قثيل الملكة بهذا اللون وكذا اللون الأزرق وهي مترفاه باعتبارها آلهة لأسباب أسطورية أو دينية خالصة (٨) ، بينما يرى أ. الدكتور عبد العزيز صالح أم هذه الصور رسمت بعد وفاتها بأكثر من قرنين حيث رسمت في مقابر عملة القوم ، أى أن من رسموها كانوا من الفنانين العاديين وليسوا من الفنانين المسئولين ذوى المهارة (١) .

<sup>(</sup>۱) تارن نطق اسم الملكة ونفرتاري، ورجة رمسيس ٢ (الأسرة التاسعة عشرة) في النصوص البابلية التي (٢)

۲) كارن تطق اسم الملحة «نفرتاري» زوجه رمسيس ۱ (الاسراء التاسعة عشره) في النصوص البهابية التي وجدت في «برغاز كري» التي تمدنا بكيئية نطق الاسم ، أنظر :

Albright, W.F., "Cuneiform Material for Egyptian Prospography 1500 - 1200 B.C., JNES, Vol 5, No 1, 1946, p. 17.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: الأسرة في المجتمع المصرى القديم ، القاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٦٦ .

Gauthier H., L.R., II, p. 183.

Buttles, J., op. cit., p. 62.

<sup>(</sup>٦) شارك ؛ المرجع السابق ، ص ١٢١ .

Maspero, G., Les Momies Royales de Deir El-Bahari MMAF, 4, 1879, (Y) pp. 98 - 99, notes, 8, 10.

Maspero, G., Histoire de L'Egypte, II, pp. 98 - 99 note 8, 10.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالع : حشارة مصر القديمة وآثارها ، ص ٢ .

أما عن كونها زوجة «كامس» (١١) ، أو أنها ابنته وأنها تزوجت عمها «أحمس» مبكرا قبل طرد الهكسوس (٢) ، فلازالت هذه الآراء تعوزها الأدلة .

وكما يرى «جيتون .Gitton M» فأن لوحة الهبة التي تحكى انتقال وظيفة «الكاهنة الثانية لأمون رع» ، يمكن أن تساعدنا في تحديد وضعها الأسرى حيث حملت ضمن ألقابها ثلاثة ألقاب هي :

ant naw ابنتالك عليه المنالك المنالك

الزوجة الملكية العظمى الله المسلم المسلم

وتشير هذه الألقاب على التوالى ، إلى أنها ابنة لسقان رع تاعا ، وأخت ورُوجة في نفس الوقت للملك الحاكم «أحمس الأول» (٣) .

هذا بالإضافة إلى وجودها فى «لوحة أبيدوس» حيث تشارك زوجها تكريم ذكرى جدته «تتى شرى» أم «ايعج حوتب» و «سقنن رع» .

وهناك لوحة من الحجر الجيرى ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة (محفوظة الآن عتحف متروبوليتان) مصدرها مقبرة كاهن يدعى تحوتى (ع) الله عبد الملكة «أحمس» (ابنة) تتى شرى ، وكلا الاسمين داخل خرطوش وكلمة ابنة على على عبد الله أنها سليلة أو عقيدة كما في حالتنا هذه »(٥).

Mispero, G., op. cit., p. 78. mry t Imn المبعض يرى في وأحمس مريت المورد المبرى لـ وأحمس على المبرى لـ وأحمس على المبرى لـ وأحمس على المبرى لـ وأحمس على المبرى المبرى لـ وأحمس على المبرى المب

Blankenberg - van Delden, op. cit., p. 54.

Gauthier, H., op. cit., p. 183, No 2. (\*)

Gitton, M., op. cit., p. 9.

DhwtY

يشغل وظينة دينية بعبد الملكة وأحسى ، الشرف على املاك الكاهن الأول لأورن في زمن أمنحت الثاني ، أنظر : المقيرة رقم ٤٥ بالشيخ عبد القرنة بطببة الغربية ، اغتصبت المقبرة فيما بعد في عهد رعمسيس الثاني ، أنظر : PM. 1, 1, 85.

Hayes, W., The Scopter of Egypt, Part II, p, 11.

هناك أيضا ، نقش هام على آنية من سيناء (١١) ، يرجع تاريخها إلى فترة حياة الملكسة «أحمس نفرتارى» والتى تعطيها بعد ألقاب ابنة وأخت الملك ، لقيب :

## 有品品有品

هذا ويتفق الكثير من علماء المصريات على أن الملكة «أحمس نفرتارى» كانت أخت وزوجة الملك «أحمس الأول» (٣) (١٥٧٥ . . ١٥٥ ق.م) مؤسس الأسرة الثامنة (٤) ، الذي حرص على الرراثة الشرعية للسلالة الملكية (٥) ،

Tanner, R., op. cit., p. 51;

Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 33;

Hayes W., op. cit., p. 44.

(٤) استحق الملك وأحمس الأولى بعد أن طهر مصر من الغزاة الهكسرس أن يضعه ومانيتر على رأس الأسرة الثامنة عشرة ، وإن عارض هذا الاتجاء وشارف» وذهب إلى أن وأحمس الأول» وإبند وأمنحتب الأول» يجب أم يوضعا في الأسرة السابعة عشرة ، على اعتبار وأحمس» إنما هو الأخ الأصغر للملك وكامس» ، وأن وتحرقس الأول» هر مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ، لكن هذا الرأى لا يجد قبولا في معظم علماء المصريات ، ذلك لأن الملوك اعتبروه على رأس الدولة الحديثة ، وظهر بصورة بارزة في الرمسيوم مع كل من ومنى» ومؤسسى الدولة القديمة » منترحتب الأول الأولى مؤسسة الدولة الرسطى ، أنظر :

Wente, E., "Thutmose III, Succession and the Beginning of the New Kingdom", JNES, Vol 34, 1975, p. 268 ff.

(۵) سيد ترقيق ، سيد أحمد الناصرى : معالم تاريخ رحضارة مصر من أقدم العصرر حتى الفتح العربي ،
 الثاهرة ، ۱۹۸۰ ، ص ۱۷۳ .

Petrie, W.F., Researches in Sinai, Fig. 144, p. 137.

Gitton, M., op. cit., p. 10. (7)

Buttles, J., op. cit., p. 60; (\*)

حيث تزوج من الملكة «أحمس نفرتارى» تأكيدا لحقه فى وراثة العرش خلفا لوالديهما(۱) ، واستمسك بما استمسكت به الملكيات القديمة المستقرة من مركزية ، وادعا، حق الحكم الالهي ، والقول بالوراثة المقدسة ، والبنرة للآلهة الكبار(۲) ، وفى هذا الصدد فلقيد عثر فى الكرنك على لوحية فى غاية الأهمية ، تعرف بلوحة الهبة(۳) ، واللوحة تمثل الملك «أحمس» مصحوبا بزوجته الملكة «أحمس نفرتارى» وابنهما «أحمس عنخ» يقدمون خبزا للآله «أمون رع»(٤) ويبدو أن الملك كان يقدم ولده لآمون صاحب عرش مصر ، وظاهر من ألقاب الطفل التي تصوره أبنا لآمون أنه كان بكر أبيه وأن أباه كان يريد أن يعهد إليه بولاية العرش باعتباره أبنا لآمون من زوجته الآلهية «أحمس نفرتارى»(٥) وتذكر اللوحة أن الملك «أحمس» قد ولى زوجته وظيفة «الكاهنة نفرتارى»(٥) وتذكر اللوحة أن الملك «أحمس» قد ولى زوجته وظيفة «الكاهنة الثانية لآمون» في صورة بيع ليعطى للملكة لقبا لايكن لأحد اغتصابه منها ، والملك نفسه ضامن لهذا البيع وتم إعلان ذلك في لوحة الكرنك بالمعبد(٢) ،

« (السنة . . . . . ) الشهر الرابع من موسم أخت (موسم الفيضان) ، اليوم السابع ، تحت حكم جلالة ملك مصر العليا والسفلى ، نب يحتى رع ، ابن رع ، أحس له الحياة الدائمة (فليعش أبدا) يقوم أمام القضاة فى منطقة المدينة وكهنة معبد الاله آمون ، ماكان قد قرر فى القصر ( \_ \_ ) وظيفة الكاهنة

Gitton, M., op. cit., p. 7.

Buttles, J., op. cit., p. 59. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالح: الشرق الأدنى القديم ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) عبارة عن لرحة حجرية مستطيلة وجدت في ثلاث قطع بالجناح الشمالي بالصرح الثلث بالكرئك ، ترجع لعصر وأحس الأولى ، أنظر :

James, T.G.H., op. cit., p. 307.

<sup>(</sup>٥) أحمد يدوى : المرجع السابق ، ص ٣٧٦ .

Menu, B., "La Stele D'Ahmes Nefertary dans son Contexte Historique et (3) Juridque", BIFAO, 77, 1977, pp. 89 - 90.

الثانية لآمون، لزوجة الالد، الزوجة الملكية العظمي، التي تتحد ( ... ) مع التاج الأبيض أحمس نفرتاري لها الحياة ، الوظيفة التي كانت مخصصة لها بالفعل كلقب وراثي من ابن لابن ومن وريث لوريث (١) ...

ويقوم الملك بعد ذلك ، بدفع ثمن هذه الرظيفة في صورة مجموعة من الأشياء العينية (فضة ، برونز ، ملابس ، أرض) .

وفى حقيقة الأمر أن قيمة الأشياء تفرق قيمة الرظيئة ربا لسببين أولهما تأكيد حق الملكة فى الوظيفة وتوفير رأس مال لها(٢) ، وثانيهما اعطاء الموضوع صفة البيع لكى يضمن له الاستمرارية والثبات وخاصة إذا عرفنا أن الأطراف فى العقد هما الأسرة المالكة وعِثلها الملك «أحمس» والأمير «أحمس» والملكة «أحمس نفرتارى» ، والطرف الآخر هو الاله «آمون»(٣).

ولوحة الهبة هذه يمكن أن نستخلص منها مجموعة من الاستنتاجات منها : أن هذه الوظيفة التي اختصت بها الملكة «أحمس نفرتاري» مؤقتة وأنها ملك شخصي وراثي مثل الأمير «أحمس» والملكة في هذه الحالة ناقلة للقب تحتفظ بد ثم تنقله لأبنها ووريثها (1) ، مقابل تعويض (6) .

وقد يكون أيضا لهذه العملية هدف أقتصادى آخر باعتباره اجراء يتخذه الملك لتوفير قدر مناسب من الفضة يكون مرضيا لعدة سنوات فيما بعد حينما يتولى الطفل وظيفته الفعلية (٢) ، وخاصة إذا عرفنا أن هذه الوظيفة بجانب تأثيرها الروحى فلها أيضا الكثير من الايرادات (٢) ، حيث أن الراجح أن صاحب هذه الوظيفة كان بيده أوقاف المعبد ، كما كانت له السيطرة على كهانه وعماله وصناعته (٨) .

(1) Ibkl., p. 95. Ibid., p. 97. (4) (٣) Ibid, p.98. Ibid., pp. 98 - 99; (L) Wening, S., op. cit., p. 16. Gilton, M., op. cit., p. 7. (0) (7) Menu, B., op. cit., p. 99. **(Y)** Tanner, op. cit., p. 51. (٨) أحمد يدوي : نفس المرجع السابق ، ص ٣٧٦ .

ومن ناحية أخرى فأن تمثيل الملكة في اللوحة مساويا لنفس الدرجة التي ظهر بها الملك «أحمس» والاله «لهر دليل على سمو منزلتها الرفيعة»(١١).

هذا بالاضافة \_ حسب ماهو واضح من النص \_ إلى أنها كانت تتولى وظيفة أخرى دينية وهي كونها الزوجة الالهية .

وهذا اللقب يطابق «الوريثة» بأنه يشير إلى الاتحاد بين الاله «آمون» والملكة التى اعتبرت «الوريثة» (٢) ، وعلى هذا أصبح من المفروض أن يكون ولى العهد ابن أميرة هي في نفس الوقت بنت ملك ، وزوجة ملك ، وابنة الزوجة الالهية لآمون ، وأول من اتخذت هذا اللقب هي الملكة «أحمس نفرتاري» (٣) ذلك حسب ماهو واضح من النصوص المعاصرة لها والتي سبق الاشارة إليها(ع) .

واعتبارا من الملكة «أحمس نفرتاري» فأن اللقب ظل في الأسرة الحاكمة ولم يعد يحمله إلا أميرات من دم ملكي  $^{(6)}$ .

دالأخت الملكية والزرجة الالهية وأعجمس» سيدة المديح». أنظ :

Gitton, M., op. cit., p. 6;

Winlock, H.E., op. cit., p. 256.

Robins, G., "A Critical Examination of the Theory that the right to the (Y) Throne of Ancient Egypt passed through the female line", GM, 62, 1983, p. 70.

Urk IV, 1430, 4, 1431, 19;

Gitton, M., and leclant, J., op. cit., sp. 793.

(1) البعض يرى في وايعج حوتب، أقدم ملكة نسب إلبها لتب زوجة الالد ، أنظر :

Yoyotte, J., Annuaire de l'E'cole pratique des Hautes Etudes, Paris, 1965, pp. 66 - 82.

Gitton, M. op. cit., p. 8.

James, T.G.H., op. cit., pp. 307 - 308.

أتدم ذكر للملكة وأحس تفرتاري، وهي تحمل للب زوجة الهية وجد على قطعة من لرحة وجدت في وذراع أبر النجاء تحترى على صيغة تربان لأحد المرتى غير معروف أسمه في اللرحة ، حيث جاء ذكر وأحمس، وحدة الالدي:

عاصرت الملكة «أحمس نفرتارى» الكفاح ضد الهكسوس ـ مثل الملكة ايعج حرتب ـ وكان لشخصيتها النشطة كرفيق مناسب لزوجها دور هام فى عملية اعادة البسناء الكبير فى تلك الفترة التى أعقبت النصر على الهكسوس<sup>(۱)</sup> ، وتدل آثارها التى أمكن العثور عليها على ارتباطها وقربها من نظام الحكم ، ففى جزيرة «ساى Sai» بالنوبة وجد أسمها واسم زوجها على قثال صغير<sup>(۱)</sup> ، كذلك فى نص «المعصرة» المؤرخ بالعام الثانى والعشرون من حكم الملك أحمس»<sup>(۳)</sup> وجدت ألقابها ـ ببجائي ألقابه ـ بصورة تدل على مكانتها ودورها السياسى<sup>(1)</sup> ، بالاضافة إلى بعض القطع الثمينة التى عثر عليها فى معبد الالهة «حتحور» بسرابيط الخادم فى شبه جزيرة سيناء حيث نقش اسمها بجائب اسم زوجها (٥) .

کذلك بعد وفاة زوجها عن حكم يقرب من خمسة وعشرين عاما  $(^{7})$  ، تولى أبنهما الملك «أمنحتب الأول» $(^{7})$  (  $^{7}$  )  $^{7}$  (  $^{7}$  )  $^{7}$  (  $^{7}$  ) مكاند على العرش \_ بعد وفاة أخيد الأكبر \_ عن عمر يناهز سبع سنوات  $^{7}$  ، فلقد استمر دورها السياسي ، وكما يرى «وينلوك Winlock» فانها قامت بدور الوصاية على

Buttles, J., op. cit., pp. 59 - 60. (1)

Vercoutter, J., "New Egyptian Texts from the Sudan", Kush, 4, 1959, pp. (7) 77 - 78.

Wente, E., op. cit., p

Urk, IV, 24 - 25.

Gardiner, A.H., Peet, E. and cerny, J., Ins cription of Sinai, Part II, (a) London, 1955, p. 171 ff.

<sup>(</sup>٦) عبد الحميد زايد : تئس المرجع السابق ، ص ٥١٣ .

ركسذا :

Waddel, W.G., Manetho, English Translation, London, 1940, p. 110. Mwt - البعض يرى وبورد حكم مشترك بين وأمنحتب الأول» روالده اعتمادا على لتب والأم الملكية msw التي حملته وأحمس نفرتاري، في لرحة المعصرة ، ولكن هذا الرأى تعرزه الأدلة ، عن مزيد من التفاصيل ، أنظر :

Wittmann, G., Was there., a coregency of Ahmose with Ameophis I, JEA, Vol. 60, 1974, pp. 250 - 51.

Gitton, M., op. cit., p. 10. (A)

أبنها(۱) ، لانجاز واجبات الحكم(۱) ، حتى يبلغ أشده ، وهناك نقش وجد على حجر في المعصرة يصفها بأنها «حاكم» (۳) ، وابنة لـ «رع» كذلك يتضح نشاطها أثناء فترة تولى ابنها «أمنحتب الأول» من آثارها العديدة ، وضمنها لوحة هامة وجدت في «قصر ابريم بالنوبة الشمالي» وموجودة الآن بالمتحف البريطاني تحت رقم (١٨٣٥) وفيها يظهر الملك ومن خلفه أمه تحمل لقب الأم الملكية(١) ، وكذلك اللوحات العديدة التي تمثلها مع أبنائها ، من البنين : سابا ايراحمس (أحمس سابير) ، وساآمون والملك أمنحتب ، والأميرات : ايعج حوتب المحمد مربت آمون المحمد ا

Winlock, H.E., On Queen Teti Sheri, Grand-mother of Ahmose I, p. 60. (1)

Buttles, J., op. cit., p. 60. (7)

LD. III, 3, a, b; (\*)

Tanner, R., op. cit., p. 51;

Le psuis, R., Konigsbuch, 316, e.

Robins, G., "Meritamun, Daughter of Ahmose, and Meritamun, Daughter (L) of Thutomse III,", GM, 56, 1982; p. 79.

Buttles, J., op. cit., p. 60;

Gauthier, H., L.R., II, pp. 192 - 194;

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 52.

لرحات المتحف البريطاني أرقام ٣ ، ٣٣ لـ دسات كأمس» ، وقد ذكرت دسات آمرن، على لرحة رتم ٢٤٠٢٩ بالكتالرج العام بالمتحف المصرى .

Daressy, G., "Sur la reine AA Hmes? Henttanahou", ASAE, 9, 1908, p. (3) 95:

Gauthier, H., L.R., II, p. 195.

Ibid., p. 196; (Y)

Gitton, M., op. cit., 10 - 11.

أما عن تاريخ وفاتها فلقد عاشت حتى شهدت وفاة ابنها الملك «أمتحتب الأول» الذى وجدت فى مقبرته آثار لها تحمل أسمها وألقابها من بينها آنية من الالباستر (شكل رقم ١) موجودة الآن فى متحف المتروبوليتان (١) ، كما عاشت الملكة «أحمس نفرتارى» حتى بداية حكم الملك «تحوقس الأول (١٥٢٨ \_ 10١٠ ق.م) وظهرت بجانب الملك وزوجته على اللوحة التى اكتشفت فى النوبة لتسجل هذا الحدث (٢) .

ويبدو أن وفاتها قد جاءت بعد ذلك ، وقبرها مجهول مكانه حتى الآن إلا أنه قد تم العثور على تابوتها وبداخله مومياؤها بخبيئة الدير البحرى (٣) ، وشاركت ابنها «أمنحتب» معبده الجنزى في غرب طيبة (١) .

غير أن مكانة الملكة «أحمس نفرتارى» ظلت باقية الأجيال الاحقة حتى بعد وناتها تقديرا واحتراما لدورها الرطنى ، حتى غدت موضع تعبد وتقديس . واستطاع مذهبها أن يشد الانتباه ويجذب المتحمسين .

ويمكن القول أن تلك المكانة ترجع إلى جهود الملكة أثناء حياتها فى الجانب الدينى ، وكما سبق أن أوضح الباحث أنها شغلت منصب «زوجة الاله» ذلك المنصب الدينى الهام (۱) وأيضا منصب «الكاهنة الثانية لأمون ويمكن أن نرى ارتباطا بين تلك الهبة وأنشطة زوجة الاله حيث نراها تمنح تسهيلات جديدة لمارسة هذه الوظيفة منها معادن ثمينة تصنع منها الحلى ، وحوالى سبعة وستون تاجا، وأثواب نسائية، وثمانين باروكة شعرمستعار ومخزون غذائي حوالي

C. G. 34006.

Hayes, W., op. cit., p. 45.

<sup>(1)</sup> 

Urk IV, 79 - 81 (Y)

Maspero, G., Les Momies Royales de Deir el-Bahari, p. 636. (r)

<sup>(</sup>٤) شارك : المرجع السابق ، ص ١٢١ .

وكسلا :

Carter, H., Reporton the Tomp of Zeser-Ka-Ra Amenhetep I, Discovered by the Earl of Carnarvon in 1914, Vol. 3, Part 3, 1916, p. 154.

أربعمائة صندوق شعير وقطعة من الأرض (١١) ، ومجمل القول فأن الملك أقام اقطاعية ومعبد جنازى للملكة  $\frac{1}{1600} \frac{1}{1600} \frac{1}{1600} \frac{1}{1600} \frac{1}{1600}$  ويرغم عدم تحديد مكانهما فيمكن أن يكونا في الضفة الشمالية لطيبة بالقرب من «القرنة» حيث كان للملكة مدرسة لكاهنات معبد آمون يديرها كاهن أول (٣) ، وكذلك موظفون للأشراف على ممتلكاتها ، وأيضا موظفون دينيون ارتبطوا بوظائف كهنوتية ومنهم من شغل في نفس الوقت وظائف دينية في معبد آمون وكمثال فان الكاهن الأول لآمون مسئولا عن كاهنات «أحمس نفرتاري» (٤) .

كما تمتعت الملكة «أحمس نفرتارى» مع ابنها «أمنحتب الأول بتبجيل خاص وعبادة لهم باعتبارهما من الآلهة العظام فى مصر عامة ، وبين الطبقات الشعبية فى طيبة على وجه الخصوص (٥) حيث قام «أمنحتب الأول» بتغيير بعد الأول من نوعه حيث فصل المقبرة التى نقرها فى الصخر عن المعبد الجنازى وأوجد مجموعة خاصة من العمال تخصصت فى نحت القبور وعاشت فى قرية دير المدينة وارتبطت بهذا العمل وأطلق عليهم» خدم مكان الحقيقة (خدم الجبانة).

# 

### rmtt n p3 hr

Gitton, M., iop. cit., p. 8. (1)

Helck W., "Men - isut ( Mn- lswt )", LÄ IV, Sp. 51 - 52.

Gitton, M., op. cit., p. 82. (7)

Ibid., pp. 80 - 81.

Černy, J., Ancient Egyptian Religion, pp. 73 - 74

<sup>(</sup>۲) «من ست» <u>Mn-Ls(w) t</u> «من ست» هر اسم المبد الجنازى للملكة وأحمس تفرتارى» بالاضافة إلى الالم آمرن الذى كانت تقام له العبادة جنباً إلى جنب مع الملكة المترناة ، شأنها فى ذلك شأن ملوك الدولة المدينة ، وفى ذلك ضمان لاستعرار تقديم الطقوس للمترفى ، أنظر :

أما أمه الملكة «أحمس نفرتارى» كاحدى سيدات جبانة طيبة فلها السيادة لأنها أم «أمنحتب الأول» الذى كان قرينة « $\frac{K3}{}$ » أول سكان وادى الملوك وهى بذلك تؤدى دورها كأم لكل قرين للأموات مدفون بطيبة ، ولذا ظلت ذكرى هذا الملك وأمه قرون طويلة (١١) ، حيث اعتبرت الأم بمثابة السلف ، كما اعتبر من السادة المؤلهين للجبانة ومثلوا معا يتلقون العطايا والأدعية من أصحاب المقابر المتوفين (٢) .

وكما يرى «جيتون Gitton» فان عبادة الملكة «أحمس نفرتارى» لم تنتشر إلا تدريجيا حيث كانت بكل المقاصير والأبنية التى تملكها الملكة توجد صورة لها للعبادة ، عبارة عن تمثال كبير من الخشب مطلى بالقار يمثلها واقفة وعلى رأسها ريشتان طويلتان ، ولعل هذا هو التفسير الأكثر احتمالا للون الأسود الدال على الطابع الجنزى لهذا النوع من التماثيل الذى وجد في مقابر «الخوخة» بالقرب من دراع أبو النجا (٣).

وهناك يصف لنا مرور موكب الاله «آمون» في المعبد الجنزى (المين ـ ست) للملكة بناسبة عيد الوادى:

«... الـ «مين ست» يحتفل كما فى فترة رخاء ، عابدة الالـه تستمتع ( ... ) وتجذب انتباه «خنسو» فى طيبة ليصغى إلى الصيغ التى تنطق لسيد الالهة .

Bruyere, B., Meret Seger a Deir El Medineh, La reine Ahmes Nefertari, (V) MIFAO, 58, 1930, pp. 209 - 210.

Cerny, J., "La culte de Amenophis I er. chez les ouvriers de la Necrople Thebaine, BIFAO, 27, 1927, pp. 159 - 164;

James, T.G.H., op. cit., p. 312.

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part, II, p. 46; (Y)

Winlock, H.E., The Tombs of the Kings of the Sevent - Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 33.

<sup>(</sup>٣) Gitton, M., op. cit., p. 78.

قارن تثال الملك ومنترحت ثب حبث رع (الأسرة الحادية عشرة) ذو اللون الأسرد والذي عثر عليه ونائيل» في معيده بالدير البحري .

ويمضى النهار فى «اله «مين ـ ست» وزوجة الاله تخرج وهى تطلق صيحات السعادة ويداها قابضة على الصلاصل لتسعد ( ـ ) أبيه آمون رع ... » (١١) .

ويمكن القول بأن الملكة «أحمس نفرتارى» كانت ذات تأثير غير عادى ، فبجانب دورها البارز أثناء حياتها ، فلقد تعدت ذلك بعد وفاتها حيث كانت بثابة الهة عظيمة جلست بجانب ثالوث طيبة (آمون ، موت ، خنسو) (٢) ، وكثيرا ماكانت تظهر مع الآلهة سواء وحدها أو مع العائلة أمثال : أوزير وايزة ، حور وأنوبيس وبتاح ، وتحوت (٣) وغيرهم ، وهم جميعا من آلهة الغرب ، أى أنها الهة بنفس مستوى مجمع الالهة المصرية القديمة (٤) ، ولها طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها ومحراب يوضع على سفينة مقدسة عليها اسم المكهنة تقوم على خدمتها ومحراب يوضع على سفينة مقدسة عليها اسم الملكة ، كما كان القوم يدهونها بصيغة القربان المعروفة (٥) .

استمرت عبادة الملكة حتى عصر الأسرة الحادية والعشرون حيث يظهر الملك «حريحور» يتعبد لثلوث طيبة والملكة «أحمس نفرتاري» (٦).

وفى الواقع فان هذه الملكة بدورها المميز والفعال ، سواء كملكة زوجة ملك ، أو كسلف لكثير من الملوك ، وككاهنة أو كالهة فأن دورها السياسى والدينى سوف يكون له انعكاساته ، الأمر الذى يجدر معه دراسة مشكلة وراثة العرش ودور الملكة حتشبسوت خلال النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة .

Ibid., p. 78.

Buttles, J., op. cit., p. 61.

Buttles, J., op. cit., p. 6.

Deir El Medineh 1929, Fig 32, T.T. 357. (\*)

اللرحة رقم ٤٣١٣٤ متحف القاهرة ، أنظر ؛

Bruyere, B., op. cit., p. 151.

(4) أربعة مجموعات رئيسية تظهر في رفقة «أحسس للرتاري» ثالوث طيبة ، الهة طببة ، الالهة الجنزية ، اللهة مصر العليا ، أنظر :

<sup>(</sup>ه) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٤٩ \_ . ه . \_ . و . و . . . (ه)

LD. III, 246, a.;

### الملكة «حتشبسوت» (١٤٩٠ ـ ١٤٨٨ ق.م)

# K3- Re , Hnmt-Imn H3t-spsw(t)

يعتى اسمها «زروة النساء النبيلات» (٣) ، تعد من أشهر ملكات مصر لما لها من أهمية تاريخية ، حيث ارتبط اسمها بمشكلة تتابع الملوك وحق وراثة العرش في مصر الفرعونية ، الأمر الذي يجدر معه بالدارس التعرض إلى أصل هذه الملكة ودورها من الناحية السياسية .

أما عن أصلها فهى أبنة الملك «تحوقس الأول» (۱۵۲۸ \_ ۱۵۱۰ ق. ) الذى لم تتأكد سلسلة نسبه ، حيث يرى فيه البعض أنه كان أخا غير شقيق لـ «أمنحتب الأول» من زوجة «أمنحتب الأول» من زوجة ثانوية تدعى «سنسنب»  $\begin{pmatrix} \gamma \gamma \gamma \gamma \\ \gamma \gamma \gamma \gamma \end{pmatrix}$  جاء ذكرها في مرسوم توليد العرش \_ الذي عثر عليه في النوية \_ وأغفل فيه ذكر أسم أبيه (۱) ، كما يرى «زبته» أنه كان صهرا له (۱) .

Gauthier, H., L.R., H. p. 209;

Buttles, J., op. cit., p. 74.

Gauthier, H., L.R., H, p. 236. (V)

Buttles, J., op. cit., p. 79. (Y)

<sup>(</sup>٣) شارف : المرجع السابق ، ص ١٢٤ .

Edgerton, W.F., "The Thutmosid Succession", SAOC, 8, Chicago, 1933,(4) p. 41;

Hayes, W., 'Egypt: Internal Affairs From Tuthmosis I to the Death of Amenophis III, CAH., Vol 2 Part I, p. 315.

Drioton, E., Vandier, J., L'Egypte, p. 325; (a)

<sup>(</sup>٦) الكسندر شارف: تاريخ مصر ، ترجمة عبد المنعم أبو يكر ، القاهرة ، ١٩٦٠ ص ١٢١ .

وعلى كل حال فليس لدينا أى دليل على أنه ينتمى إلى فرع ملكى ، وحتى لو كان من أصل ملكى فإنه ينتمى إلى فرع غير شرعى ولايكن بالتالى اختياره كملك إلا إذا تزوج من أميرة تجرى في عروتها الدماء الملكية للمحافظة على مبادىء توارث العرش التي تكفل الملك لأكبر أبناء الزوجة الرئيسية للملك ، لذلك لجأ إلى الزواج من الأميرة الوريثة .. وهي التي ستصبح أم الملكة حتشبسوت ـ لاضفاء الشرعية على اعتلائه العرش (١) .

أما عن أم الملكة «حتشبسوت» الملكة «أحمس» فالبعض يرى أنها ابنة الملك «أمنحتب الأول» وزوجة الملكة «ايعح حوتب الثانية»<sup>(۱)</sup> وهناك تمثال موجود بمتحف اللوفر تحت رقم ٤٩٦ وفيد الأميرة «أحمس نبت تا» داخل خرطوش المريخ المريخ تحمل لقب الابنة الملكية والأخت الملكية (الأكتى:

s3t nsw, snt nsw Ich-ms nbtt3,

ms n hmt nsw wrt , mwt nsw

«الابنة الملكية ، والأخت الملكية «اعحمس نبت تا» المولودة من الزوجة الملكية العظمى ، والأم الملكية «ايعج حرتب» فلتحيا .

Ich-htp , cnh.tì

Sethe, K., "Das Hatschepsut - Problem enoch einmal untersucht, Berlin, (۱) 1932, p. 9.

<sup>.</sup> ١٠٨ مس الفرعونية ، ترجمة زهران ، مراجعة عبد المنعم أبو يكر ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، س ١٠٨٠ . Gauthier, H., L.R., H, p. 224;

Moret, A., op. cit,m p. 308;

Buttles, J., op. cit., p. 75.

Gaudier, H., L.R., II, p. 211 (B.).

والملكة «ايعح حوتب» المذكورة فى النقش تفسر على أنها «ايعح حوتب الثانية» ملكة «أمنحتب الأول» وأبنتها «أحمس نبت تا» التى عرفت بعد ذلك بالملكة «أحمس» زوجة «تحوقس الأول» ، بينما البعض يرى أن المقصود هنا إحدى الأميرات أبناء «ايعح حوتب» و «سقنن رع» ، وليست «ايعح حوتب الثانية» زوج أمنحتب الأول»(١).

أيضا رأى البعض أن «أحمس» التى تزرجها «تحويمس الأول» ليسبغ بها الشرعية على عرشه ليست «ابنة «أمنحتب الأول» وإنما هي أخته الأميرة «أحمس» والتى أطلق عليها فيما بعد «أحمس حنت يمحو» الملك عليها فيما بعد «أحمس حنت يمحو» الملك عليها فيما بعد «أحمس الأول» من زوجته غير الملكية «انحعبي» (٢) ، والتى حملت الألقاب الملكية الآتية :

ع3t naw, ant naw, hmt naw, hnt t3mhw (") الابنة اللكية ، الأخت اللكية ، الزوجة اللكية «سيدة التمحر».

83t nsw, Ich-ms dd n.n hnt t3 -mhw (4) الابنة اللكية اعجمس التي يقال لها سيدة التمحر.

#3t nsw , hnt t3-mhw (٥) الابنة اللكية ، سيدة التمحو

s3t nsw, snt nsw Ichms, hnt t3-mhw

Schmitz, B., op. cit., p. 216.

راجع أرلاد الملكة وابعج حرتب، (القصل الثاني) ، س ٥٧ .

Newberry, P.E., "The Mother of Hatshepsut" AE., 1915, Part III, pp. 101 - 102.

Maspero, G., Les Momies Royales, p. 543. (7)

Ibid., p. 544.

Ihid., p. 544.

<sup>(</sup>٦) بتايا أتمشة عليها نتوش عش عليها بخبيئة الدير البحري ، أنظر :

Daressy, G., Les parents de la Reine Teta-Chera ASAE, Vol 9, 137.

### الابنة الملكية ، الأخت الملكية اعجمس ، سيدة التمحر

عاد now, Ich-ms, hnt t3-mhw (۱۱) الابنة الملكية «اعجمس» سيدة أرض الشمال (الدلتا)

إلى إلى إلى إلى إلى المحل الم

والألقاب التى حصلت عليها الملكة «أحمس» تشير إلى أنها كانت ابنة للملك «أحمس الأول» ، وبالتالى أخت لـ «أمنحتب الأول» ، وهو ما أيده معظم المشتغلين بعلم المصريات ، حيث لاتوجد أدلة تؤكد أنها كانت ابنة «أمنحتب الأول» في الوقت الذي عرفت الملكة «أحمس» زوج «تحوقس الأول» بأنها أم الملكة «حتشبسوت» ووضعت في معبد الدير كأخت ملكية ، وزوجة ملكية عظمى ، وأم ملكية (").

أى أنها أخت ملكية اشارة إلى كونها أخت أمنحتب الأول<sup>(1)</sup> ، وزوجة ملكية عظمى لكونها ملكة تحوقس الأول التى منحتد شرعية ارتقاء الحكم<sup>(1)</sup> ، وكأم للملكة «حتشبسوت» في النصوص الخاصة بالميلاد الالهي بمعبدها بالدير البحرى<sup>(٢)</sup> ، بمعنى أنها من الأميرات ذوات الدم الملكي ، من الصلب المباشر للملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة (٧) .

I.D. III, 2 a (Y)
I.D. III, 2 a (Y)
Newberry, P.E., op. cit., p. 102. (7)
Ibid., (4)
I.D. III, 86; (6)
Urk. IV, 31.
Urk. IV, 220, 224, 225. (7)
Ratie, 3., Un Personnage Enigmatique le reine Hatchepsout, Societe (Y)
d'Egyptologic, Bull., 5, 1981, p. 69.

ولقد أثمرت هذه الزيجة ولدين هما : أمون موسى ، وواج موسى ، وقد ترفيا خلال حكم أبيهما (۱) ، وابنتين «حتشبسوت» المراهم والثانية «نفرو بيتى» المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم المراهم والثانية «نفرو بيتى» المراهم المراهم المراهم المراهم ومثلت كطفلة في معبد آختها بالدير البحرى (۱) .

كما رزق «تحرقس الأول» ابنا يسمى تحرقس . أطلق عليه تحرقس الثانى فيما بعد . من زوجة غير رئيسية تدعى «موت نفرت» (٢٠) ، وتبعا لنظام وراثة العرش ريما تكون الشقيقة الصغرى للملكة «أعحمس» (٢٠) ، وتبعا لنظام وراثة العرش في مصر القديمة ، فأن أيا من أبناء الملكة «اعحمس» كان يمكن أن يخلف أباه على العرش ، وتبعا للواقع فلم يبق منهم إلا الأميرة الوريثة «حتشبسوت» وكان من المفروض أن تخلف أباها «تحرقس الأول» على العرش ، لولا أن سوايق حكم الملكات في مصر القديمة لم تشجعه ولم تشجعها على ذلك ، لأن القوم ، فيما يبدو لم يكونوا يستسيغون أن تحكمهم امرأة ، رغم أنهم كانوا لاينكرون حق الاناث في وراثة العرش ، بل أن العرش نفسه كان ينتقل عن طريق المرأة وليس الرجل (٤) ، ويبدو أن تحوقس الأول وخاصة بعد موت أمها الملكة الرئيسية «أعحمس» أن وراثة العرش تنحسر في ذرية الملكة «أعحمس» . إلى اعسلان «حتشبسوت» الوريشة

Hayes, W., op. cit., p. 316; (1)

Maspero, G., Histoire de l'Eg. II, p. 235;

Edgerton, W.F., op. cit., p. 41.;

Gauthier, L.R. II, p. 227.

Buttles, J., op. cit., p. 75. (Y)

Gauthier, H., L.R. p. 234, (\*)

(٤) محمد بيرمي مهران : المرجم السابق ، ص ١٤ .

Moret, A., op. cit., p. 308.

عن الاشتراك في الحكم بين وحتشبسوت، وأبيها وتحرقس الأول، تبعا لنظرية وزيته، قرنه لم يعد متبولا ، أنظر:

Murnane, W., Ancient Egyptian Coregencies, Chicago, 1977, pp. 115 - 116.

الرحيدة لملكه (۱۱) ، وربما قد شعر بمدى طموح «حتشبسوت» ، فزوجها إلى أبنه «تحويمس الثانى» ابن «موت نفرت» ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ليجنب البلاد الاضطرابات والانقسام عندما يخلو العرش بوفاته ، وفعلا تم ذلك في سلام ، حسب نص المهندس «انيني» (۱۱) الذي عاصر وفاة تحويمس الأول واعتلاء تحويمس الثاني حيث يصف ذلك بقوله :

«... (ظهر) الصقر الذي في العش كملك على الرجه القبلي والوجه البحري «عاخبر ان رع» (تحوقس الثاني) وأصبح ملكا على الأرض السوداء وراح يحكم الأرض الحمراء، فأمتلك الأرض مظفراً (٥) ...».

واشترك تحوتمس الثانى (١٥٢٨ ـ ١٥١٠ ق.م) مع زوجة الملكة حتشبسوت في دفن الأب الملكي في مقبرته في وادى الملوك (١٦).

شغل وظيفة المشرف على خزانة الالمه آمون ، عاصر كل من أمنحتب الأول ، تحرقس الأول ، وتحرقس الثاني ، وحكم كل من تحرقس الثالث والملكة وحتشبسوت» ، شغل عدة مناصب هامة سراء في التدر الملكي أو في إنشاءات معيد الكرنك أول من اشرف على حفر مقبرة بوادى الملوك للملك وتحرقس الأول» والده كان يسمى أيضا انبنى وكان يشغل وظيفة قاضى ، أمه سات جحرتى ، زرجته وايعحتب» وكانت تسمى أيضا «تربو» تعد سيرة حياته من المصادر الهامة لدراسة تاريخ تعاتب التحامسة ، أنظر ؛

PM, I, 1, p. 159;

Breasted, J.H., ARE., Vol II, New York, 1962 p. 18.

Breasted, J.H., A History of Egypt, London, 1905, p. 226. (V)

Urk. IV, 143.12 & 144.3

<sup>(</sup>٣) شارك: الرجع السابق، ص ١٢٤.

عن أهم النظريات التى تعرضت لمشكلة تتابع التحامسة ، والترئيق بين الآراء المختلفة فى ترتيب هؤلاء الملوك ، وهو ما أخذ به الباحث ، أنظر :

محمد بيرمى مهران : المرجع السابق ، ص ١٦ ــ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) انبني :

Winlock, H.E., "Notes on the reburial of Tuthmosis I" JEA, Vol 15, (3) 1929; pp. 60 - 66.

وعلى الرغم من احتفاظ حتشبسوت بالألقاب التي تشير إليها كزوجة ast nsw, ant nsw, hmt ntr, hmt nsw wrt; ملكية ببالا tawy, hat spawt

الابنة الملكية ، الأخت الملكية ، الزرجة الالهية ، الزوجة الملكية الكبرى سيدة الأرضين ، حتشبسوت ، فلتحيا (١١) .

فانها نجحت فی أن تؤكد شخصیتها فی عهد زوجها «تحوقس الثانی» وعلی حسابه وأن تمهد خلافتها ایاه (1) ، وخاصة أنها كانت تقاریه فی السن ، وربا كان كل منهما فی الحادیة والعشرین ، قویة الشخصیة نما مكنها من تحقیق طموحها (1) ، ساعدها علی ذلك أن «تحوقس الثانی» لم ینجب به مثل والده به وریث ذكر (1) ، ومن المرجمح أنه أنجب منها ابنة وحیدة تسمی «نفوو (2) ، ومن المرجمح أنه أنجب منها ابنة وحیدة تسمی «نفوو (3) ، ومن المرجمح أنه أنجب منها ابنة وحیدة تسمی «نفوو (3) ، ومن المرجمح أنه أنجب منها ابنة وحیدة تسمی «نفوو (3) ، ومن المرجمح أنه أنویة حملت القی له ابن هو «تحوقس» (3) المربح وربح وربح وربح المربح منها الملكیة» همی الثالث فیما بعد) من زوجمة ثانویة حملت لقب «الأم الملكیة» همی

<sup>(</sup>۱) مجموعة أواني مصنوعة من الألباستر موجودة حاليا في منحف المتروبوليتان وعليها ، وجدت ألقاب اللكة وحتشبسوت، يوصفها زوجة ملكية كبرى ، أنظر :

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, pp. 80 - 81, (Fig. 43),

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : الشرق الأدئي القديم ، ج ١ ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيوسي مهران : للرجع السابق ، ص ١٤ .

بینما تری (س ، راتی) أن سن حشهسرت كان حرالی خسة عشر عاما عندما أصبحت زرجة ملكیة لـ وتحرقس الثانی» و خسة وعشرون عاما عندما أصبحت حاكمة ، واثنان وثلاثون عندما أصبحت ملك ، ولكن ملا الرأى تعرزه الأدلة لأن تمثيلها دائما كان في صورة امرأة شابة ، أنظر :

Ratie, S., op. cit., p. 40.

Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 40. (t)

Cauthier, H., L.R., H. pp. 250 - 252.; Hayes, W., op. cit., p. 317. (ه) البعض يرى في ومربت رع و ابنة ثانية لـ وحشيسرت و أنظر :

Buttles, J., op. cit., p. 80; Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 80.

ايزيس (۱۱) كرا المستلم المستم المستلم المستلم المستلم المستلم المستلم المستلم المستلم المستلم

ويتضح من النص أن اختيار «تحرقس الثالث» قد تم تبعا لارادة الاله «آمرن» في وجود أبيه الملك «تحوقس الثاني» الذي لم يذكر اسمه في النص<sup>(1)</sup>، وهو ما يؤكده نص آخر للملك «تحوقس الثالث» على الصرح السابع بالكرنك حيث يصرح الملك :

«... بأن (والدى) آمون رع حرختى (قد منحنى) أن أكون (خلال عرش حور وعيننى) أمامه في (المعبد) حكم الأرضين وعرش جب ومكانة خيرى (إلى جانب، بجوار) والدى الاله الطيب ملك الوجهين عاخبر أن رع (تحوقس

(£)

Gauthier, H., L.R., II, p. 235.

Hayes, W., op. cit., p. 316.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢.٧.

ركــذا ؛

Urk., IV, 157 - 162.; Breasted, J.H., ARE, Vol II, pp. 55 - 63. Ibid., p. 57.

الثاني) لد الحياة إلى الأبد»(١) .

ويبدو من النص «أن «تحوقس الثانى» ، ربا ليتجنب طموح زوجته حتشبسوت ولكى يأمن بقاء الأسرة فإنه لجأ إلى ذلك الاختيار الالهى لكى يمهد له الطريق إلى العرش ، وهو ماحدث عند وفاته واعتلاء ابنه «تحوقس الثالث» العرش ، بينما كانت مقاليد الأمور في أيدى الملكة «حتشبسوت» (٢) ، وهو مايؤكده نص «انينى» مع تصوير واقعى للحالة السياسية بعد اعتلاء تحوقس الثالث مباشرة للعرش (٣) ، حيث يصف ذلك :

«... حينما صعد (تحرقس الثانى) إلى السماء واتحد مع الالهد حل محله ابند (تحرقس الثالث) كملك للأرضين وحاكما على عرش من أنجبد (بينما كانت) أختد (أخت تحوقس الثانى) الزوجة الالهية حتشبسوت تتولى (أمور) الأرضين طبقا لارداتها (1) ...

النص يدل على وريث «تحوقس الثانى» الملك «تحوقس الثالث» (١٤٦٨ ـ ١٤٣٨ ق.م) وقد تسولى عرش مصر ، علما بأنسه لم يذكر اسمسه صراحة عند

<sup>(</sup>۱) البعض برى رجود حكم مشترك بين «تحرقس الثاني» وابنه وتحرقس الثالث» باعتبار أن كلمة علم الثالث المحض برى رجود حكم مشترك بين «تحرقس الثاني» وابنه وتحرقس الثالث بالمجوار ، أنظر :

Hayes, W., op. cit., p. 317; Edgerton, W., op. cit, p. 42.

ويينما يرى ومورناني Murnane أم الكلمة تعنى أيضا في حضرة امام رأنه من الملائم ترجمة الكلمة إلى وأمام أو في حضوره وأن النص يشير إلى اختيار تحوقس الثالث كرويث للعرش عندما عين بواسطة الآله وآمونه «في حضور وتحوقس الثاني» ، وأنه إذا كان يعنى اشتراكه في الحكم قائه لن يكنني باستخدام هذه الكلمة وحدها ، أنظر :

Murnane, W., op. cit., pp. 116 - 117.; Gardiner, A. H., Egyptian Grammar, Oxford, 1927, p. 134.

Tanner, R., op. cit., p. 52 (Y)

Murnane, W., op. cit., pp. 32 - 33.

Breasted, J.H., ARE., Vol II, \$ 118, 340 - 41.

اعتلائه العرش أو فى أى مكان بمقبرة «انينى» ، كما يشير من جهة أخرى بما لايدع مجالا للشك أن السلطة والقوة المسيطرة كانت بيد عمته الملكة «حتشبسوت» وحدها(١).

ويبدو أنه لكى يتدعم حق «تحوقس الثالث» فى العرش فقد تزوج من ابنة حتشبسوت ، الأميرة «نفرو رع» (٢) ، التى حملت سواء فى معبد الدير البحرى حيث تقف خلف أمها وأخيها غير الشقيق تحوقس الثالث أو فى الأوعية الجنزية الخاصة «بسنموت» مربيها ، ألقاب : الابنة الملكية ، سيدة الأرضين ، «زوجة الاله آمون» ( $^{(7)}$ ).

غير أن هذا الزواج لايوجد مايؤكده (٤) وألقابها لاتشير إلى أنها قد شغلت وظيفة الزوجة الملكية ، بل أننا نعرف أن «مربت رع حتشبسوت» المائية هي الزوجة الرئيسية له (١٠) ، وكما يرى

«تانر Tannor» أن تحوقس قد تزوجها بعد موت «نفرو رع» ابنة حتشبسوت «الأولى» لتقوم بدور أساسى في تثبيت شرعيته كزوجة للاله(٢).

وعلى أية حال فلقد أصبحت «حتشبسوت» بعد موت تحوقس الثانى هى التى تدير شئون البلاد باسم «تحوقس الثالث» ( $^{(V)}$ ) ، ومن الناحية الرسمية لم تكن أكثر من أرملة ملكية تحمل الألقاب المعتادة التى سبق أن حملتها والتى تشير إليها باعتبارها أميرة ملكية ، وزوجة ملكية عظمى ، وزوجة الهية ( $^{(\Lambda)}$ ) ،

Ibid., p. 142.

Brunton, G., Kings and Queens Thothmes III (1503 - 1449) p. 68.

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, pp. 105 - 6. (P)

Ratie, S., op. cit., p. 69.

Hayes, W., op. cit., p. 106; Urk. IV, 603, 6

Tanner, R., op. cit., p. 53.

ومريت رع حتشبسوت المائم المائم المائم المناسبة لتحرقس الثالث وأم أمنحتب الثاني وأم أمنحتب الثاني وأم أمنحتب الثاني وأصل نسبها ومدى قرابتها لحتشبسوت لايكن تحديده بالتأكيد ، ولازالت تعرزنا الأدلة ، أنظر :

Seipel, W., "Hatschepsut II", LA II, Sp. 1052.

<sup>(</sup>٧) محمد بيومي مهران ؛ المرجع السابق ، ص ١٥ .

Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 40; Hayes, W., op. cit., pp. 80 - (A) 81.

ثم سرعان ماأضهرت «حتشبسوت» نواياها الحقيقية يعاونها مجموعة من المرظفين المخلصين قلدتهم أعلى مناصب الدولة (١) ، وأعلنت نفسها ملكا على مصر (٢) ، وخلعت على نفسها الألقاب الخمسة كاملة مثل أى ملك (٣) ، وهي :

|     | (c) wart-k3w    | اللقب الحورى     |
|-----|-----------------|------------------|
|     | (0) w3dt-rnpwt  | اللقب النبتي     |
|     | (%) M3ct-k3-Re  |                  |
| (Y) | ر النعبى النعبى | لقب «حور نب» (حر |
|     | (A) Į3t-apawt   | لقب «سا ـ رع»    |

Murray, M., Kings and Queens, "Queen" Hatshepant", p. 62 ff.; Drioton, (V) E. & Vandier, J., op. vit., p. 327.

(٢) اختلف آراء العلماء بشأن السنة التي تولت نوها حنشبسوت الحكم كملك على مصر ، حيث أنها بالتأكيد لم تهذأ العام النائي من حكم لم تهذأ التاريخ لمكمها منذ لمطة توليها كملك ، والبعض يعتقد أن ذلك قد حدث في العام النائي من حكم وتعرقس الثالث، اعتمادا على نص في وتصورة حشيسوت الحمراء بالكرنك وقد توجت كملك والبعش يرى إلى أت آمون قد توجها توجها بغيد الأعمر .

والبعض يرى أن وحتشيسوت قد ترجت كباك لمصر العابا والسفلى في العام السابق من حكم غربقس الشائد واعتمادا على أن بداية الممل في مقصورة والذي وسنمرت كانت في تلك النترة ، تبعا لألقابها قبل التتربع وبعده التي وحدت على أوائن للزبت وأختام لها ، وأيضا الجعارين التي وجدت بعيد الدير البحرى والتي تحمل اسم وألقاب حتشيسوت قبل وبعد التتربع عن مزيد من المعلومات ، أنظر : محمد بيرمي مهران : المرجم السابق ، حي ١٥ .

وكسذا :

Murmane, W., op. cit., pp. 33 × 34; Tehnin, R., "L'an 7 de Tauthmosis III et d'Hatshepsout", C. dE, Tenne & LV III, 86 96, 1973, pp. 232 × 242; Hayes, W., "Varia from the Time of Hatshepsout", MDAIK, 15, 1987, 78 × 80.pp.

Von Beckerath, J., Handbuch der Fgyptischen Konigsmannen, Munster, (\*) 1984, p. 84.

| 1984, p. 84,      | •   |
|-------------------|-----|
| Urk. 1V, 367.     | (1) |
| Urk IV, 367.      | (1) |
| Urk IV, 261, 381. | (7) |
| Urk IV, 367, 261; | (Y) |
| Urk IV, 398, 4,   | (A) |

وهذه الألقاب لم تحصل عليها سيدة من قبلها ، بالاضافة إلى النعوت الأخرى المعتادة مثل : «هازمة كل البلاد» $^{(1)}$  ، غنمت آمون (صنيعة آمون) $^{(7)}$  ، نعت واحد أحجمت «حتشبسوت» عن وصف نفسها به وهو «الثور القوى» باعتبارها امرأة حتى لوكانت ملكا $^{(7)}$  ، على الرغم أنها منذ ذلك الحين ظهرن وهي ترتدي ملابس الرجال واللحية المستعارة لتساير التقاليد التي كانت تأبى أن تجد على العرش حاكما في زي النساء $^{(1)}$  .

وهناك مايشير إلى أنه رغم اعلان «حتشبسوت» ملكا ، فان «تحويمس الثالث» ظل له الحكم الاسمى ولم تقم «حتشبسوت» باقصائه عن العرش ، وهناك مايشير إلى أنها كانت تضع ألقاب وأسماء تحويمس الثالث إلى جانب ألقابها وأسمائها ، كما فى الدير البحرى وبنى حسن وجبل السلسلة وفى قطعة وجدت على الهرم المنحنى تؤرخ بالعام العشرين ، ولعلها بذلك أرادت أن تنال رضا كهان «آمون» الذين كانوا فيما يبدو إلى جانب تحويمس الثالث() .

ويكن القول أن قرار «حتشبسوت» في امتلاكها مقاليد الأمور والامساك بزمامها قد أثار العديد من الآراء فالبعض يرى أنها خالفت التقاليد التي تجعل اختيار الملك من بين الرجال ، وأنها اغتصبت السلطة وعطلت كثيرا حكم «تحوقس الثالث» وبالتالي إنجازاتد الهامة (٢٠) .

Buttles, J., op. cit., p. 79. (1)

Von Beckerath, J., op. cit., p. 84.

Wente, E., Some graffiti from the reign of Hatshepsut, JNES, Vol 43, (\*) No 1,1984, p. 52.;

<sup>(</sup>٤) أحمد بدوى : المرجع السابق ، ص ٥٧٪ .

Casson, I.., Great ages of Man, Ancient Egypt, Nederland, 1978, p. 24.
. ١١ ـ ١٥ محمد بيرمى مهران : نفس المرجع السابق ، ص ١٥ ـ ١٦ . (٥)

Ratie, S., op. cit., p. 69.

Drioton, E., Vandier, J., op. cit., pp. 326 - 327; (3)

Steindorff, G., and Seele, K., op. cit., p. 40;

Buttles J., op. cit., p. 80;

والبعض يرى أن «حتشبسوت» كان لديها من المبررات القريب عاربه، سلوكها هذا الاتجاه فهي صاحبة الحق في الوراثة الملكية بالمنال، إلى أن «تحويمس الثالث» الذي كان لايزال طفلا عند وفاة والده ولم بين من م ملكي خالص(١١) ، لذا حاولت أن تقلل من التتابع غير الشرعي والله عفل في معاقب الملوك التحامسة الثلاثة ، وأن تحل محله على أساس دع الله ، معظلة من نظرية الوراثة القديمة من الشمس لتوضيح أنه في غباد الديرة الربل تصبح البنت الوريشة التي يجب أن تحكم ، فزعمت لنفسها ولدا المها من الآله وآمون» نفسه وسجلته على معيد الدير الرحري مريد حدي ينا مها المديد يتعقد من أرباب الوادي برياسة «آمون» التشاور خيمن بكافود أيجد ب عدم عرض الكنانة ، وإذا برب الحكمة «تحوت» يتقدم إلى أمون م كره «أم مرب الحميلة ، زوج تحوقس الأول ، وإذا بآمون يعلن للطربات أنه مردم الله الله شرها من صلبه يعتلي العرش ، وأنه قضي أن بكران الماءاه الله المحقيقة كالمحتم بأن مطبي آمون إلى قصر الملكة في غيبة رجوباً الله أن الله المراد الربوط يريد ، ثم دلف إلى مخدع الملكة وشذا عطاء قد نامد الله أنقف بأنفضها وند ، وكد ترس إليه بناظريها حتى رأت فيه زريط تماني ميا ما أن الرباي الثانية . أا فعنس منها وطره ، نبأها عدا يكون لفرات بذاك وتهلات وأسترسس الله الدوع في رحمها ، وقبل أن يهم أمسون وفاهرة ، قامها أناها أحما وضم أنهر ، وسوف يكون أسمها وحتشيسوت خنمت امون» وعني، فروة الذيانة و فرية أمون «ثم أوحى إلى خنوم ، الالد الشكفل ونائن الك. أن يورو بدن الجاري من صلصال فقعل ، ولما جاء المخاص اللكة الجروم الأولادي بي العقا القسر وهرع إليها منهم من يستطيع مساعنتها في بداعة السور ، وبا خرجت متشرسوت إلى الدنيا تلقتها الالهة متحمر وقدمتها إلى آمرد الأي تدمها بدوره إلى يفية الهة مصبر باعتبارها وريث درش الفراسين كم سرمان ماتلقي

Buttles J., op. ch., g. 176 (3)

Edgegon W., op. ci., n. 1%

Ratie,  $S_{\alpha}$  op. ct., p. /t. (7)

أبوها «تحرتمس الأول» البشرى وأعلنها هلى الناس كافة ولما أصبحت الطفلة شابة كانت جميلة جمالا رائعا ، وكان النظر إليها أمتع من النظر إلى أى شىء فى الدنيا ، كانت صورة الد ، ثم طاف بها أبوها على المعابد الكبرى وأعلنها خليفة لمد على عرش مصر ، ولاشك أن الغرض من هذه الزيارة هو غرض سياسى يضمن تأبيد كهنة جميع الالهة فى مختلف الانحاء (١١) .

وإذا ماحاول الباحث أن يعقد مقارئة بين حتشبسوت وتحوقس الثالث ، فان الأولى يمكن أن نقوا عنها أنها ناضجة يعارنها مجموعة من كبار الموظفين ، كما أنها الوريثة الشرعية للعرش ذات الدماء الملكية بالاضافة إلى أنها نسجت قصة الولادة الالهية ، بينما تحوقس الثالث وتبعا للعادة فأن الرجل عادة مايتولى الحكم إلا أنه كان لايزال طفل صغير و دماء نصف ملكية من جهة أبيه إلا أنه قوى من مركزه بتأييد كهنة آمون له ونسجه أيضا قصة اختياره بواسطة وحى الاله آمون، ويمكن القول أن الكفتان راجحتان وفى البداية كان هناك اسم الملك ، ثم أسمه الملك وأسمها ، ثم انفرادها بالسلطة ، وأيضا انفراده بالعرش بعدها .

ولقد استطاعت «حتشبسوت» بما لها من شخصية قوية وعقل متميز، أن تستمر كحاكمة وملك طيلة عشرون عاما وتسعة شهور (٢)، حيث تميز نشاطها الداخلي بالإنشاءات الهامة والتي كان أعظمها معبدها الجنازي الذي اشتهر بأسم معبد الدير البحري والذي كرس للآله آمون وكذا حتحور وأنوبيس فضلا عن الطقوس الجنزية للملكة حتشبسوت وأبيها تحوتس الأول وقد بدأت الملكة بناءها في العام التاسع من الحكم شمال معبد «منتوحتب الأول» وهو من أجمل المعابد المصرية فضلا عن قيمته الفنية والدينية والتاريخية، وقد شيد على ثلاث

Naville, E., The Temple of Deir El - Bahari, II, 1896 pp. 46 - 56, and (V) Vol III, London 1898, p. 3, PLS. LVII, LV III;

Breasted, J.H., ARE., Vol. II, pp. 75;

Urk IV, pp. 241 - 265.

Steindorff, G, and Seele, K., op. cit., p. 41; Gauthier, H., L.R., H, p. (\*) 236.

مسحطات كبيرة يعلو أحدها الآخر ويليه واستبعد منه الهرم فجاء أمثل طراز ، وهكذا كان المعبد على هيئة شرفات من الحجر الجيرى الأبيض الناصع في وسطهما طريق صاعد يؤدى إلى قدس الأقداس ، وأمام شرفتين منها بهو أعمدة مغطاة ، وكان يحيط بالشرفات نفسها أفنية محاطة بالأعمدة ويمثل الجبل خلف المعبد حاجزا طبيعيا ضخما ، وإلى الشمال من الفناء الأوسط نرى بهو أعمدة شيد كذلك من الحجر الجيرى والنقرش المنحوتة خلف الأعمدة المستديرة أو المبعة ذات أهمية فريدة ، ففي الرواق السفلي منظر رائع للسفن التي تحمل مسلتين كبيرتين من الجرانيت الأحمر من أسوان إلى الكرنك ويظن أنهما المسلتان اللتان كلفتا الملكة «سنموت» أن يقيمها خارج الجدار الشرقى واللتان لم تبق منهما إلا أجزاء ، وليس لنا أن نخلط بينهما وبين المسلتين اللتين وضعتهما بين الصرحين الرابع والخامس بمعبد الكرنك في السنة السادسة عشرة من حكمها(١١) ، أما الرواق التالي إلى أعلى ففيه منظر بعثتها الشهيرة إلى بونت في السنة التاسعة ، تلك الرحلة التي نفذتها «حتشبسوت» طبقا لوحي من الالد آمون(٢) ، وتمت في خمس سفن كبيرة بقيادة أحد موظفيها المدعو «نحسى» والتي تعطى نتائجها دلالة هامة من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية (٣).

أما عن المسلتين العظيمتين التى أقامتها فى الكرنك ، فلقد حوى حديثها على هذين الآثرين حقائق منها أنها أصبحت صاحبة الأمر والنهى فى البلاد ويبدو أن النقوش المرجودة عليهما قد تحت بعد أن أعلنت نفسها فرعون وأوضحت فى نقوشها أنها قد أقامتهما من أجل أبيها آمون ، وأبيها «تحوتمس الأول» بأمرها وليس بأمر غيرها :

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٥٨ .

ركــــان : Murray M., op. cit., pp. 57 - 58.

Vandier, J., Manuel d'archeologie Egyptienne, Tome II, Paris, 1955, p. 669 ff.

Urk Iv, p. 432 f. (Y)

Naville E., Deir el Bahari III, p. 69 ff; Murray, M., op. cit., p. 58.

«... الحورس وسرت كاو محبوبة الأرضين ، حورس الذهبى ، ( \_ ) المقدس ( \_ ) ، ملك مصر العليا والسفلى ، ملك الأرضين ماعت كارع ، التى عملت (المسلتين) مثل اثارها لأجل أبيها آمون سيد طيبة ، أنشأت من أجله مسلتين عظيمتين (بالصرح الخامس بالكرنك) صنعت بالأحجار الكرية (بأمر) ابن الشمس ، غنمت \_ آمون حتشبسوت لها الحياة ، مثل رع للأبد (١) ..

«... جلالتها قررت أن يكون اسم والدها من خلال هذا الاثر خالدا ، ملك مصر العليا والسفلى و سيد الأرضين عاخبر كارع (تحوقس الأول) حين أمرت جلالتها بتشييد المسلتين العظيمتين (٢)...» .

كما أوضحت الملكة في نصها روعة هذه المسلات ودقة صنعهما حتى غدتا آيد في الجمال :

... عملت (المسلتين) مثل اثارها من أجل أبيها آمون سيد طيبة ( ... عملت من أجله المسلتين العظيمتين من أحجار الديوريت (الذى أحضرته) من الجنوب (أسوان) ، قمتها من (الالكتروم) التي أحضرته من كل البلاد وسوف ينظر إليهما (المسلتين) من كلا جانبي النهر ، أشعتهما سوف تغمر الأرضين حينما تشرق الشمس بينهما ، مثل الفجر في أفق السماء» .

وواضح مما نقشت على المسلتين أنها كانت تريد أفهام الرأى العام على استقلالها بالحكم وحقها الثابت في العرش ، رغم ماحتمته الظروف والتقاليد من مشاركة «تحوقس الثالث» وإن كانت مشاركة اسمية :

«... آمون سيد طيبة ، يعرف أننى سوف أحكم الأرض السوداء والأرض الحمراء ، ليس لى أعداء في أي أرض ...  $w^{(r)}$  .

Breasted, J.H., ARE. Vol II, \$ 309, pp. 127 - 128. (1)

Ibid., \$ 311, p. 129.

Ibid., \$ 315, p. 131 and \$ 331, p. 139.

كما صورت حتشبسوت ابتهاج الشعب بأحنىار المسلتين واغتباطه بذلك فهو يهتف بأسمها ويهلل لها ويحييها ، وكذلك يحيى «تحرقس الثالث» بعدها وقد يكون غرضها من ذلك اظهار أنها لم تكن طاغية أو مغتصبة وإنما هى تعطى كل ذى حق حقد (١) .

كذلك يذكر لحتشبسوت ميلها إلى اتباع سياسة سلمية ترمى إلى التوغل التجارى والقافى لمنفعة مصر وجيرانها بالاضافة إلى اهتماماتها بتحقيق اصلاحات وأمجاد داخلية بدلا من الانتصارات العسكرية الخارجية ، وذلك عكس سياسة «تحوقس الثالث» الذي كان يرى اتباع سياسة حربية خارجية من أجل انشاء امبراطورية مصرية عن طريق التوسع وراء حدود مصر الجغرافية ، وضمان السيطرة على التجارة الخارجية عن طريق الجيش والأسطول المصرى وبذلك يظل لمصر نفوذها الدائم .

وقد خلفت ه حتشبسوت الكثير من الآثار ، فلقد أقامت معبدا ، ي الصخر في بني حسن للالهة «باخت» التي قمل أحد مظاهر الالهه باست وكانت قمل أحد مظاهر الالهة باست وكانت قمل أحد مظاهر الالهة باست وكانت قمل أحد مظاهر الالهة باست وكانت قمل برأس القعلة وقد شبهها اليونان لسبب غير "دعروف \_ بألهتهم «أرقيدس» ومن ثم فقد سمى المعبد بكهف «أرقيدس» (سيبوس أرقيدس) والمعروف الآن بأسطبل عنتر ، ويذهب البعض إلى أن الكهف كان في الأصل محجرا وأن حتشبسوت وتحوقس الثالث هما اللذان حولاه إلى الغرض الديني ، كما يجب أن نذكر مقصورتها التي أقامتها في الكرنك والتي بقيت منها حاليا بعض كتل الجرانيت الوردي المزخرفة برشاقة ومهارة وقد سجلت حتشبسوت بفخر أن ترميم عدد من معابد مدس التي خربها الهكسوس إنما قد قت في عهدها (٢) :

<sup>(</sup>١) أحمد يدوى : المرحم السابق ، ص ٤٦٥ .. ٤٦٦ .

Fakhry, A., "A New speed from the reign of Hatshepsut and Tuthmosis (V) III at Beni Hasan", ASAE, 39, 1939, p. 709.

«... اسمعرا أيها الناس جميعا مثلما يقضى الواجب لقد قمت بنرميم ماقد دمر ، ورفعت ماقد هدم من قبل منذ أن كان الاسيويون في وسط (افاريس) وكان من بينهم المتشردون الذين هدموا ماكان مشيدا ، وحكموا بدون أن يتلقوا الأوامر من رع ، ولم يتصرف بأمر الهي حتى فترة حكمى ، والآن اجلست على عروش رع ...»(١) .

هذا فضلا عن قيامها ببناء معابد لها في النوبة في فرس  $(^{(1)})$  ، وفي قصر ابريم ، بينما ينتمى المعبد الجنوبي في بوهن في شكله الأساسي إلى حتشبسوت وزوجها تحويتس الثاني  $(^{(1)})$  ، كما أن لها عدة أثار في كوم أمبو  $(^{(1)})$  ، ووادى مغارة بسيناء  $(^{(1)})$  ، والقوصية ومدينة هابو ، وأبيدوس والكاب  $(^{(1)})$  ،

وقد حفرت «حتشبسوت» لنفسها مقبرة فى وادى الملوك على اعتبار أنها ملك ، وقد كشف عنها «هوارد كارتر» عام ١٩٠٣ ، وكان للملكة مقبرة أخرى فى أقصى الغرب فى واد بعيد منعزل ، وضع فيها تابوت ، غير أن المقبرة لم تستخدم أبدا ، حيث دفنت الملكة فى المقبرة الأولى ، ولسنا ندرى على وجد اليقين كيف كان موتها وإن كان البعض يرى أنها كانت وفاة طبيعية ، وإن كان ذلك قد حدث فى وقت لا يبعد كثيرا عن الوقت الذى بدأ فيه «تحوقس الثالث»

Breasted, J.H. ARE., Vol II, \$ 296, p. 122. (١)

عبد الحميد زايد : التسجيلات المصرية القديمة ، وثائق تاريخية ، عرض ،تحليل لبعض النقرات ، الكويت ، ١٩٧٣ ، ص ١٩٣٤ .

PM IV, 163. (Y)

PM VII, 129.

PM VIII, 200.

Gardiner, A., Peet, E., and Cerny, J., op. cit., 177 f & 182 f. (6)

(٦) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٩٠ .

يمحو أسمها حيثما وجد (١١) ، وأضاف مدة حكمها إلى حكمه (٢) ، بينما يفترض البعض أن التشويه والمحو الذى أصاب أثارها لم يحدث إلا فى السنين الأخيرة من حكم «تحويّس الثالث» وربا فى العام الثانى والأربعين من حكمه ، كما أن جزء كبيرا من المحو يمكن أن ينسب إلى ملوك آخرين مثل أخناتون ، وسيتى الأول ورعمسيس الثانى وغيرهم (٣) ، وربا تم ذلك لأسباب سياسية فقد سبق أن رأينا الملكة حتشبسوت فى اثبات حقها فى الحكم فانها لجأت إلى تجاهل مدة حكم تحويّس الثانى والثالث الأمر الذي اضطر معه «تحويّس الثلث» أن يسلك علم الملك فى آثارها لكى يدحض هذا الأفتراء ، وربا كان هو السبب نفسه الذى اضطرت القوائم الملكية إلى تجاهلها ، بينما نجد أن «مانيتون» قد ذكرها باسم أمها الملكة «أحمس» (١) .

وكما يرى الباحث فان الدور الهام الذى شغلته «حتشبسوت» سواء في مشكلة الوراثة وقواعد الشرعية والنسب واحباء فكرة الزواج الالهى ، أو فى المكانة التى حصلت عليها ، سوف يكون له انعكاساته على ملكات مدسر بوجه عام والنصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة بوجه خاص ، وهو ماسيتناوله الباحث في الفصل التالى .

Redford, D.B., op. cit., p. 87;

ركسذان

Hayes, W.C., Royal Saccophagi of the XVIII Dynasty, New York 1935, p. 11.;

Murray, M., op. cit., p. 62.

Wenning, S., The Wamen in Egyptian Art, Translated by B. Fisher, (7) Lepzig, 1969, 33.

Fairman, H.W., and Gradsolott, B., "Texts of Hatsheput and Sethos——(f)
I inside Speos Artenridos", JFA, Vol. 33, 1947, p. 13.

Sauncron, S., La Tradition Officielle Relative a la XVIII dynastie (4) d'après unostracon de la valler de Reis, 1951, pp. 46 - 49.; Gauthier, J.L. L.R., II, p. 236

<sup>(</sup>١) نئس الرجع السابق ، ص ٥٩ .

Ganverted by Tiff Gombine - (no stamps are applied by registered version)

•

. !

## الغصل الثالث

الدور السياسي للزوجات الملكيات خلال النصف الثاني من عصر الأسرة الثامنة عشرة



قضت مصر أكثر من قرن ، وهى تؤسس امبراطوريتها والتى كانت تشكل فى الحقيقة وحدة افريقية آسيوية تتزعمها مصر وتضم معها شمال السودان وفلسطين وسوريا ، وقد اضطر ملوك النصف الأول من عصر الدولة الحديثة إلى استخدام القوة فى اقامة تلك الوحدة وللمحافظة عليها ، نظرا لما كان عليد أمراء وحكام البلاد الأسيوية فى تلك الفترة من تفكك وإنقسام ، وماكان يحاك وتقذاك من فتن واضطرابات ومعارضة للنفوذ المصرى(١١) ، الأمر الذى جعل «تحوقس الثالث» (١٤٦٨ - ١٤٦٦ ق.م) يقود بنفسد ست عشرة حملة ويخضع مدينة «قادش» ويقضى على كل أثر لمعارضة النفوذ المصرى فى تلك الأنحاء(١١) ، وهى السياسة التى استمر عليها ابنيد «أمنحتب الثانى» الاثناء " ، وهى السياسة التى استمر عليها ابنيد «أمنحتب الثانى» دائن له الأمور ، والثانية أتباعد سياسة جديدة تعتمد على المصاهرة مع أمراء دائن له الأمور ، والثانية أتباعد سياسة جديدة تعتمد على الفنرة ـ وهو ما هذه الأنحاء ، ساعده على ذلك الظروف السائدة فى تلك الفنرة ـ وهو ما الدولة سيتناولد الدارس بالتفصيل عند الحديث عن الزواج السياسي في عصر الدولة الحديثة .

وعلى أية حال ، فلقد أدت جهود هؤلاء الملوك خلال النصف الأول من عصر الأسرة الثامنة عشرة إلى أن بلغت خيرات مصر وثرواتها في بداية عهد «أمنحتب الثالث» (١٤٠٥ ـ ١٣٦٧) درجة لم تبلغها من قبل (٣) ، وفي مثل هذه الظروف كان من الطبيعي أن تتغير الحياة الاجتماعية في مصر نتيجة

<sup>(</sup>۱) محمد جمال الدين مختار : لمحة في تاريخ مصر السياسي والحضاري ، مجلد تاريخ الحضارة المصرية ، التامرة ، ص ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) أحمد نخرى : مصر الفرعرئية ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم، ص ٣٢٣،

رکندا :

Peet, T.E., Akhenaten, Ty, Nefertete and Mutnezemet, in "Kings and Queens of Ancient Egypt", p. 81.

اتصالها بالشعوب الأخرى (١١) ، وفي هذا المجال فان الدارس يلمس أنه قد حدث أيضا خلال النصف الثانى من عصر الدولة الحديثة ، تغير في عقيدة الملك ، وفي الأسس السياسية التي قام عليها تقليد وراثة العرش في مصر القديمة الأمر الذي يجدر معه دراسة الملكة «تي» ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

سلسلة نسب الملكة «تى» من ناحية الأب والأم ، لاتدع أى مجال للشك فيما أثير عنها أنها من أصل أجنبى (٣) ، فكلا الأب والأم كان مصريا (٤) ، فأبوها «يويا» Ywi3 :

hmt new wrt Ty, cnh.tì, rn n it.s Ywi3

(٢) رقد كثب الاسم بأشكال أخرى متبرعا بالدعاء وقلتحيا» في بعض الحالات مثل:

1,000 = 24), 1200 , 18,000, 100.C)

Gauthier, H., L.R., II, pp. 331 - 32.

(٣) ينسب بعض الباحثين إلى الملكة «تى» أنها من أصل أسيرى على أساس الأشياء المرزوجة بالحضارة
 الأسيرية التى وجدت فى مصر فى تلك النترة ، وأيضا العبادة التى سببت فيما بعد «الاتونية» كانت بتشجيع منها ، أنظر :

Buttles, J., op. cit., p. 108.

كذلك يتدم بعض الباحثين أدلة على أصل وتي منها ذلك الرأس الابنوسي الصغير بمتحف برلين ، ومنها دلاية في صورة الملكة عنر عليها في حنريات تصرها بملتطة ، وأخرى في العمارنة ، ومنها لرحة صغيرة بمتحف المتروبوليتان عليها صورة لأبى الهول بوجه الملكة تدل على جنسيتها التربية وقد أمكن مقارنتها بصررة مماثلة وجدت في اطلال معهد «سدنجا» المكرس لها ، أنظر :

كريستيان د. نربلكرر : ترت عنخ آمون ، ترجمة أحمد رضا ، محمود خليل النحاس .. مراجعة أحمد عبد الحميد يوسف ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص ١٩٧٠ .

Davis, T., The Tomb of Queen Tiye, "The Facts about Tiyf", Cairo, (1) 1908, p. 15.

Gauthier, H., L.R., II, p. 334.

(0)

أنظره

<sup>(</sup>١) أحمد نخرى : المرجع السابق ، ص ٣٥١ .

الزوجة الملكية الظمى «تى» فلتحيا ، اسم أبوها «يويا» كان يحمل لقب: الأب الالهى لسيد الأرضين «يويا» (١) ، وكان يتمتع أيضا بلقب قائد «العجلات المربية» (قائد الخيول الملكية) (٢) ، وموطن يويا الأصلى هو مدينة أخميم (٣) ، حيث يبدو أنه كان في الأصل أحد كهنة الاله «مين» سيد أخميم (٤) ، ومن أبنائه ، ابن يدعى «عانن» (Anon) شغل منصب ديني هام في معبد آمون بطيبة (٥) بخلاف ابن آخر يدعى «آي» (Ay) قد تولى وظيفة أبيد كمشرف على الجياد الملكية في عهد «اخناتون» (٢) .

وأما «تویا»  $\frac{Tw13}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  أم الملكة «تی» فشغلت مكانة مرموقة مثل زوجها حیث كانت «رئیسة حریم مین» (۱) ، ومغنیة معبد «مین» فی أخمیم (۱) ، ونفس الدرجة ضمن حریم «آمون» ، ومغنیة فی معبد وطیبة (۱) ، وهی أیضا «الأم الملكیة لزوجة الملك الرئیسیة» (۱) ، التی ورد

Aldred, C., Akhenaten, Pharaoh of Egypt, London 1968, p. 43. (۲) أخيم : مدينة كبيرة بمحافظة سوهاج على العنفة الشرقية للنبل أمام سرهاج كانت عاصمة الاتليم التاسع من أتاليم الرجد التبلى ، اسمها في العصور الفرعرفية وآبر» الالدمين ، أنظر :

- الالدمين ، أنظر :
- الدين المرسعة المصرية ، تاريخ مصر القديمة وآثارها ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ص ٨٥ مركسذا :
- Aldred, C., op. cit., p. 45. (۵)

Davis, T., op. cit., p. 15. (۵)

Gauthier, H., L.R., II, p. 335.

(1)

Aldred, C., "The End of the El-Amarna Period,", The Fanily of "Yuya", (1) JEA., Vol. 43, 1957, p. 33.

اتفاق «يويا» و «أى» في معظم الألقاب ، والموطن ، والشبه الجسماني بين الرجلين أدى ببعض الباحثين إلى اعتبار أن «أي» أبنا لـ «يويا» أنظر ؛

محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدني ، اختاترن جد ٤ ، الاسكندرية، ١٩٧٩ ، س ١٩٨ ـ ٩٨. Aldred, C., AKenaten, Pharaoh of Egypt, p. 43.

Davis, T., op. cit., p. 15. (A)

Aldred, C., op. cit., p. 43.

Gauthier, H., L.R., p. 335; (1-)

Buttles, J., op. cit., p. 109.

Ibid.

أسمها \_ وكذلك اسم زوجها يويا \_ بعد اسم ابنتهما الملكة «تى» فى كثير من الجعلان التذكارية التى أصدرها الملك «أمنحتب الثالث» ليعبر بها عن أهم أحداث حكمه فى مصر وفى مختلف أنحاء امبراطوريته .

وهكذا يتضح من ألقاب والدى الملكة «تى» أنهما ليسا من الأسرة المالكة وإنما هما من العامة (١) ، على الرغم من الوظائف الراقية التى كانا يشغلانها فى الدولة ، كما أن اكتشاف مقبرتهما فى وادى الملوك بطيبة - بمعرفة «ديفيز Davis, T., "Davis, T. ودراسة موميائهما وملامح الوجد تثبت أن الملامح مصرية تماما (٢) ، فضلا عن أن اسم الملكة واسم والديها إنما هى أسماء مصرية (٣) .

أما زوج الملكة «أمنحتب الثالث» فلقد كان لزاما عليه تبعا للتقاليد الدينية لوراثة العرش أن يتزوج من أخت له أو ربما أخت غير شقيقة له ، أو بأرملة سلفه ، لكى تكون الزوجة الملكية الكبرى والدة وريث العرش من البيت الملكى ، ولكن الملك قد خالف العرف والتقاليد الدينية بزواجه من «تى» ربما بسبب عدم وجود ابنة وريثة للملك «تحويقس الرابع» على قيد الحياة عند وفاة والدها(٤) ، وربما بسبب استياء كهنة «أمون» لما فعله سلفه «تحويقس الرابع» وانحيازه إلى جانب مذهب الشمس فأنكروا عهده ، وأقصوا عن العرش ولده ، وأيدوا أخيه «أمنحتب» هذا الذي انحاز إلى جانبهم ، فكتبوا له أسطورة ميلاده الالهى ، ثم بالغوا في أمر ذلك فاختاروا له زوجا من عامة الناس متحدين بذلك كل التقاليد الموروثة(٥) .

Aldred, C., op. cit., p. 43. (1)

Ibid., op. cit., p. 82. (1)

<sup>(</sup>٣) محمد پيرمي مهراڻ ۽ المرجع السابق ، ص ٩٤ .

Aldred, C., op. cit., p. 43. (1)

<sup>(</sup>a) زحمد بدوى : المرجع السابق ، ص ٥٤٣ ـ ٥٤٤ .

ولكن هذه الآراء عن زواج عن زواج «تى» بالملك «أمنحتب الثالث» تعوزها الأدلة وخاصة أن «تحوتمس الرابع» قد ترك من ورائه أزواجا وبنين وبنات عند وفاته أن أيضا ثابت من نقش سجل على جدران معبد الأقصر حيث مثل فيه الملك أمنحتب ولادته الالهية عندما اتحد الاله آمون في صورة أبيه «تحوتمس الرابع» مع أمه الملكة «موت أم ويا» ، لانجاب أمنحتب الثالث ، والنص مقنع قاما ويثبت أن «تحوتمس الرابع» كان زوج «موت أن ويا» وأبو «أمنحتب الثالث» (۱).

ويبدو أن خروج «أمنحتب الثالث» عما هو مألوف للناس في ذلك العهد وتشجيع كهنة آمون له ، إنما يدل على قوة الملك وقدرته ، وأن تأييد الكهان له قد أباح له المحظور من التقاليد الدينية الخاصة بورائة العرش (٣) ، ساعده على ذلك تغير في الحياة الاجتماعية نتيجة الاتصال بالشعوب الأخرى ، وليس أدل على ذلك من تغير مفهوم الملكية الالهية ، والتي غدت في عصر الدولة الحديثة تنسب إلى الملك الحاكم الكثير من الصفات الانسانية (١)، ويرى «الدرد متى» (١) التي تصغره في السن بنحو أربع سنوات (١)، واعتبرت الزوجة المناسبة له ، ربا لأنها زبنة «يوبا» المحارب المحترف المذى شغل مكانة مرموقة في القصر الملكي، وربا لأنها كانت ترتبط بالملك بصلة قرابة ، عن طريق أبيها وأم الملك «موت أو ويا» بأعتبار الأخيرة أميرة مصرية وليست من أصل أجنبي حسب

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدني اللديم ، جد ٢ ، مصر ، ص ٦٨ .

Drioton, E., Vandier, J., op. cit., pp. 370 - 71; PM. II, 326 - 328. (۲)

شارف : المرجع السابق ، ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيومي مهران : دراسات ني تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٤ ، اختاتون ص ٩٥ .

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, London, 1973, p. 13;

Buttles, J., op. cit., p. 106; (\*)

Aldred, C., "The Amarna Period and the end of the Eighteenth dynasty", CAII, Vol II, Part II A, p. 78

Aldred, C., Akhenaten, Pharoah of Egypt, p. 43.

رأى البعض(١) ، حيث وجد قثالان من «الشواربي» بمتحف المتروبوليتان بنيويورك منقرش عليها «الأب الالهي» ، وقائد الجياد يي Yey وكان اللقب الأول هو المفضل عند «يويا» ، لأنه يتضمن أن ابنة «يي» قد تزوجت الملك ، وأما اللقب الثاني فقد حمله «يويا» أيضا ، ويلاحظ أن كلا الأسمين متشابهين في التركيب ، مما جعل «الدرد Aldred» يرى امكانية أن يكرن «يي» هو والد «يويا» ، بخاصة وأن هذه الشوابتي مصنوعة على نمط معروف منذ أواسط عصر الأسرة الثامنة عشرة ، أيضا فأن الأسماء المحتوية على اسم الالهة «موت» ، في الغالب تظهر بين سيدات هذه الأسرة والملكة موت أم «ويا» والتي نالت مركزا هاما أثناء السنين الأولى من حكم ولدها «أمنحتب الثالث» ربما كانت من أقرباء «يويا» ، بل هي في الحقيقة أخته (١) ، وعلى أي حال فلازال رأى يالدرد Aldred» ، بشأن صلة القرابة بين أم اللك و «يويا» والد الملكة رأى يالدرد Aldred» ، بشأن صلة القرابة بين أم اللك و «يويا» والد الملكة وتي» تعوزه الأدلة وعيل الباحث إلى ترجيح الرأى القائل بأنها لم تنحدر من أصل ملكي ، وهو مايؤكده نص جعلان زواج الملك من الملكة «تي» :

«... الملك أمنحتب (الثالث) له الحياة ، وزوجه الزوجة الملكية العظمى «تى» لها الحياة ، اسم أبيها «يويا» اسم أمها «تويا» هى زوجة الملك القوى ، التى تمتد حدوده الجنوبية إلى كاروى والشمالية إلى نهرين» (٣) .

كانت رغبة «أمنحتب الثالث» أن يسبحل كل عمل هام يقوم بد ويعلند باصدار جعارين في مصر وفي الأنحاء البعيدة من امبراطوريتد (1) ، والجديد هنا هر اعلاند زواجد من الملكة «تي» في جعسل تذكاري ، يتضح من نصد أن

<sup>(</sup>۱) معلوماتنا عنها ترجع إلى أبنها وأمنحت الثلث، حيث مثلت كزرجة لـ وتحرقس الرابع، في أسطورة للميلاد الالهي بالأقصر، قضلا عن آثار أخرى، لعبت دورا سياسيا هاما في اثبات نسب وأمنحت الثالث، ومازال أصلها يكتنف الغموض، أنظر:

Gundlach, R., "Mutemwia", LA IV, sp. 252;

Gauthier, H., L.R., pp. 330 - 331.

Aldred, C., op. cit., p. 71. (7)

Breasted, J., H., ARE., Vol. II, pp. 343 - 345 (\*)

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 231.

الملكة «تى» ليست من أصل ملكى ، وكذلك أسماء والديها التى خلت من الألقاب التى تدل على قرابة بالبيت المالك(١) ، وهى ليست اعلانات زواج بقدر ماهى اثبات بأن «تى» قد أسبحت الزوجة الملكية العظمى لـ «أمنحتب الثالث» التى تبلغ حدود مملكته الجنوبية كاروى (جبل البرقل) ، وحدود الشمالية نهرين (المنطقة الواقعة شرقى نهر الفرات) ، أنظر شكل (رقم ٢)(٢) ، وهو فى نفس الوقت اعلان عن أن جميع الأبناء الذين يولدون من هذا الزواج أبناء شرعيين(٢) .

أما عن تاريخ زواج الملكة «تى» فهناك صعوبة فى وضعد فى مكائد الصحيح ربا بسبب أن جعران الزواج الايحمل تاريخ معين على الرغم من أند حمل الألقاب الكاملة للملك «أمنحتب الثالث» (١) ، مما جعل البعض يرى أند حدث فى العام الثانى من حكمه (١) ، والبحض الآخر يرى أن الملك كان قد تزوجها منذ بداية حكمه إن لم يكن قبل توليه الحكم وذلك استنادا إلى وجود اسم الملكة «تى» فى جعل بمناسبة صيده لقطعان الماشية صدر فى العام الثانى من حكمه ، شكل (رقم ٣) عما يثبت أنها كانت زوج للملك قبل ذلك التاريخ وربما فى أوائل حكمه (١) ، وهو ما يميل إليه الباحث .

### ألتاب الملكة تى:

| hmt     | nsw |     | Ĵ Ä | الزوجة الملكية (٧)                   |
|---------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| <u></u> |     |     | 108 | الزوجة الملكية العظمي( <sup>٨)</sup> |
| hmt     | nsw | wrt | YOO | الروجه الملحية العظمي                |

Hayes, W., "Egypt: Internal affairs from Tuthmosis I, to the death of (1) Amenophis III", CAH. Vol II, part I, p. 339.

Gauthier, H., L.R., H, p. 333; Davis, T., op. cn., pp. 14 - 16.

Gauthier, H., L.R., II, p. 333.

L. D., III, 82 (f, g, h, i).

(A)

Newberry, P.E., Scarabs, an Introduction to the study of Egyptian Seals (\*) and signet Rings, London 1908, p. 172, Plate XXX II.

mwt naw

الأم اللكية (١١ حالاً في

الزوجة الملكية العظمى ، سيدة الأرضين(٢)

hat now wrt, hawt t3wy

وعلى الرغم من الألقاب التى حملتها كزوجة للملك «أمنحتب الثالث» وكأم للملك «أمنحتب الرابع» (اخناتون) ، فلقد وصفت أيننا بالأبنة الملكية المربح الملكية المربح الملكية المربح الملكية المربح الملكية المربح الملكية المربح المربح المربح المربح المربح المربحة أو أخت ملكية ، وإنما كانت ألقاب شرفية خلعت عليها بمعرفة «أمنحتب الثالث» مخالفا بذلك العرف لأن هذه الألقاب خاصة بالأميرات الوريثات (").

### أولاد الملكة وتي، :

نتج عن زواج الملك «أمنحتب الثالث» والملكة «تى» الوريث: «أمنحتب الرابع» (اخناتون) (1) ، وكذلك أخيد الأكبر الأمبر «تحرقس» وقد كان يشغل وظيفة الكاهن الأكبر في منف وهي الوظيفة التي كان كثيرا مايشغلها أولياء العهود، ولكنه مات أثناء حياة والده (٥٠).

Bucles, J., ep. cit., 10%.

LD III, 100 (c);

Gauthier, H., L.R., p. 333.

Buttles, J., op. cit., p. 106.

(bid., p. 114.

Gauthier, fl., L.R., p. 335;

Redford, D.D., op. cit., p. 37;

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 263.

والأميرات هن : «سات أمون» (۱) هي بيسيل وأست(۱) المركة الم

الدرر السياسي للملكة «تي» في عهد زوجها وأبثها :

لعبت الملكة الرئيسية «تى» دورا هاما في حياة كل من زوجها وأبنها ساعد على ذلك ماتتمتع بد من جمال فائق ، دال عليه ملامح وجهها الشابة الجذابة ،

(١) الأميرة : سات : آمون : تزوجت من أبيها وأمنحت الثالث في العام الحادى والثلاثين من حكمه ، أنظر :

sirist, J., "The Identian of Queen Tyti", JEA, Vol, 71, 1985, p. 81. ويعتقد أن أمنحت الثلث قد أنجب منها كلا من وسنخ كارع، و وثرت عنخ آمرن، أنظر،

Hayes, W., op. cit., p. 260.

Hornung, E., "Amenophis III", LA, 1, Sp. 207 - 210. (Y)

Gauthier, H., LR., p. 341; (\*)

ركسلاا :

الأميرة السادسة الغير مرجودة وحنت من .. حب، التي يختلط اسمها بالخطأ مع اسم الأميرة وحنوت تا ... نبري أنظر :

Hayes, W., op. cit., p. 260.;

Gauthier, H., LR., II, p. 341.

Hornung, E., op. cit., Sp. 20 = -210. (1)

«Huya» الأميرة وباكت اترن» التي ظهـــرت مع والديها في متبرة وحرى Huya»:

و بينما يعنيف وهيز والمنبوذ على الأميرة وباكت اترن» اللكي والخزانتين ، والمشرف على املاك تي :

Hayes, W., op. cit., p. 260; PM. IV, 211.

ويميل البعض إلى اعتبارها من أصغر بنات واختاترن و ويلاحظ أنها كانت تراثق الملكة «تى» وتسمى الابنة الملكة ، في حين أن بنات واختاتون» كن يرعين بنات ونفرتيتي، ، أنظر :

سليم حسن : مصر القديمة ، جرة ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، س ١٠٧ ـ ١٠٨٠ .

ذات التعبير الهادىء الوقور(۱۱) ، بالاضافة إلى اتفاق معظم علماء المصريات الذين درسوا فترة كل من «أمنحتب الثالث» وابند «اخناتون» ، قد خرجوا بانطباع أن شخصيتها تشير إلى انها كانت ذا مقدرة عظيمة ، وذات تأثير هام(۱۲) ، حيث استطاعت بما أوتيت من رجاحة العقل والسحران تستأثر بقلب زوجها وعقله ، فمنحها التوقير والاحترام مثلها مثل أى أميرة وريشة ، بل أن «أمنحتب الثلث» أراد أن تشاركه «تي» في كل عمل يقوم به ، حتى في تسجيله في أحد جعول صيده المؤرخ بالسنة العاشرة من حكمه التي تسجل عدد الأسود التي اصطادها منذ توليه العسرش والبالغ عددها مائة واثنان أسدا(۱۳) ، في هذا الجهران (شكل ٤) يظهر اسم الملكة بجانب اسم الملك الرحلات .

ومن ذلك مافعله أيضا «أمنحتب الثالث» عندما أرسل رسالة إلى «شوترانا الثانى» ملك تهرينا «ميتانى» ، يطلب ابنة هذا الملك والتي تسمى «جيلوخيبا» كزوجة له ، وقد وصلت إلى مصر وفي صحبتها ثلاثمائة وسبمة عشرة رصيفة مرافقة لها ، وقد سجل هذا الحدث على عدد من الجمارين التذكارية لم يغفسل نيها اسم زوجه بعد اسم اللك نفده ، وأينسا ، ام ينفل

Buttles, J., op. cit., p. 115.

<sup>(</sup>١) وأس للملكة وتيء من الحجر من الحجر الجيري ٤٦ ٪ ١٥ مم ورد في مقيرة أو مرحات ١٠٠٠ إرارا وقم ٢٤ بطور ١٠٠١ وقم ٢٤ بطيبة الغربية ، مرجود حاليا بالمتحف الملكي بيروك ال ، أنار :

Aldred, C., New Kingdom Art is Aucient Egypt, London, 1972, p. 67 pl. 83.;

Breasted, LH., ARE., \$ 865.

Newborry, P.E., op. cit., p. 173, pt. XXXII (1). (4)

أمنحتب الثالث اسم والديها (۱) ولعل مبعثه على ذكر اسم «تى» وأسم أبيها وأمها ، لهو دليل قاطع على مقدار ماتتمتع به فى قلب الملك من مكانة لم تصل إليها أى امرأة أخرى برغم كثرتهن فى بلاطه . هذه المكانة نلمسها أيضا فى مجموعة من الجعارين ، تقص لنا انه فى العام الحادى عشر من حكمه بدأ فى انشاء بحيرة ضخمة للملكة «تى» مرتبطة بالقصر الملكى ، حفرها بمنطقة هابو ، فى الضفة الغربية للنيل (۲) :

«السنة الحادية عشرة ، الشهر الثالث من الفصل الأول ، اليوم الأول فى عهد جلالة الملك أمنحتب (الثالث) له الحياة والزوجة الملكية العظمى «تى» فى ضاحيتها جعروخا Der-wh3 طولها ٣٧٠٠ ذراع وعرضها ٧٠٠ ذراع وقد احتفل جلالته بافتتاح (البحيرة) فى الشهر الثالث من الفصل الأول ، اليوم السادس عشر ، عندما أبحر جلالته فيها بالقارب الملكى «روعة آتون» (٣) .

كذلك من الأشياء الهامة الدالة على مشاركة الملكة «تى» فى كثير من أمور البلاد السياسة والدينية ، أنه قد سمح لها بكتابة اسمها داخل خانة ملكية بأول النصوص الملكية (1) ، وكذلك اشتراكها فى احتفال الملك بعيده الثلاثيني

Redford, D, B., op. cit., p. 36.; (1)

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 232.;

Mewberry, P.E., op. cit., p. L. XXXII.

Hayes, W., op. cit., p. 232.

منطقة هابر (مدينة هابر) :

(4)

تقع في أقصى الجنوب في البر الغربي للأقصر ، ويبلغ اتساعها حوالي ثلاثة أرباع كيلر متر مربع ، وقد سببت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة نشأت بها في العصر التبطى تسمى (دجامي) ، وقد أقام وعمسيس الثالث مميده في هذه المنطقة ولذا عرف بمهد مدينة هابر ، أنظر :

ضحى محمرد مصطفى : دراسة تاريخية وأثرية لمنطقة مدينة هابو ، رسالة دكترواه غير منشروة ، الاسكندرية ، ١٩٨٥ ، ص ١ .

Breasted, J.N., ARE., \$ 868 - 69; p. 348 - 349; (\*)

Newberry, op. cit., pp. 176 - 177, p1. XXXIII.

Breasted H.H., A History of Egypt, p. 329.

الذي كان لايذكر فيه إلا اسم الملك(١).

كذلك أقام لها «أمنحتب الثالث» معبدا في «سدنجا» بالنوبة لكي يؤدى لها طقوس العبادة باعتبارها ملكة مؤلهة (٢١ ، حيث عبدت مع زوجها كالهة مقدسة في المنطقة ، في نفس الوقت الذي أنشىء له معبدا آخر في «صولب» لعبادته مع الآله آمون (٣٠) .

كما مثلت الملكة «تى» مع زوجها في التمثالين الصخمين المطلين على طيبة (١٠) ، (قمثالي ممنون) المذين يتقدمان معبد أمنحتب الثالث الجنائزي ، وظهرت إلى جانبه في أكثر المناظر أهمية مثل الجعارين ، والأختام والخواتم ، والتماثيل ، التي نخص منها قمثالها الضخم المحفوظ بالمتحف المصرى بالقاهرة والذي يمثلها جالسة بجانب زوجها «أمنحتب الثالث» دون أن يتميز عنها في الحجسم .

ولعل تمثيلها الدائم .. كما أسلفنا .. قد جعل «ج بتلز .! Buttles, تستنتج أن لقبها كملكة لمصر لم يكن خالى المضمون ، وإنما يعبر عن اشتراكها في الأنشطة ، وربما اشتراكها في تسيير دفة الحكومة نفسها (۱) ، وهو مايؤكده أحد ألقابها :

Gauthier, H., L.R., p. 356.

<sup>(</sup>١) أقام الملك وأمنحتب الثالث، احتفالاته يأعياد سد (حب سد) في أعرام حكمه الثلاثين ، والرابع والثلاثين والسلائين والشلائين ، أنظر ؛

عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، الثاهرة ، ١٩٦١ ، س ١٩٧٤ . ركــذا : إ

عن طبيعة هذا العيد والتغيرات التي حدثت في مراسيمه على مدى العصرر أنظر: محمد ييومي مهران: المرجع السابق، ص ١٢٥.

Redford, D.B., op. cit., p. 43. (\*)

P.M., Vol. VII, pp. 166 - 172.

تقع «سدنجا» على مبعدة ثلاثة عشر ميلا شمالي «صولب» التي تقع على مبعدة ٥٥ ميلا شمالي الجندل لثالث ، أنظر :

وولتر أيمرى : مصر وبلاد النوبة ، ترجمة تحقة حندوسية ، مراجعة عبد المنعم أبر بكر ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، س ١٩٨ .

Hayes, W., op. cit., p. 240. Buttles, J., op. cit., p. 113.

Ibid.; (a)

# 12125 71113 515

# mwt nsw , hmt nsw wrt, Ty, enh.tl r nhh

بل أن «ليبفتش .I.ehoviteh, J. لايستبعد الافتراض أنه نحو نهاية حكم «أمنحتب الثالث» قد حاولت زوجته الملكة «تى» أن تقاسمه السلطة ، حيث يمكن من نشر تفاصيل هامة تتعلق بالملكة «تى» جالسة على مقعد ملكى محفور على أحد حوائط مقبرة «خروان و المسلطة و المسلطة على شكل أسد برأس امرأة على الجانب الأيمن للمقعد نرى «تى» ممثلة على شكل أسد برأس امرأة على الجانب الأيمن للمقعد نرى «تى» ممثلة على شكل أسد برأس امرأة «كل رقم ٥) ،

"Sphinge" هذا الأسد واقف على أربع أرجل ناظرا نحو اليمين (شكل رقم ٥)، ويدوس بأقدامه نسوة راقدات على الأرض، كما يعبر عنهم بالأسرى الأجانب في مثل هذه المناسبات، ويظهر من بين تلك النسوة امرأة أسيوية وأخرى زنجية ورأس الملكة متوج بغطاء ينسدل على الأكتاف والجبهة يزينها الصل المقدس، والمروحة تظهر عند الظهر وهي الشعار الذي يصاحب العاهل المقاتل ويحميد بظله والنص التالى يرافق الشكل:

hmt nsw wrt, mrt.f, Ty, cnh.tl,

dd.ti, rnpl.ti renb , ptpt hast nb

الزوجة الملكية العظمى ، محبوبته «تى» ، فلتحيا ولتظل راسخة لتكون شابه دائما ، تسحق كل البلاد الأجنبية (١١) .

Leibovitch, J., "Une Nouvelle representation d'une sphinge de la Reine (1) Tiy", ASAE. 42, 1943, p. 93.

ويلاحظ أن كرسى العرش عند كل من «تى» و «أمنحتب الثالث» بينهما تشابد كبير ومزخرفين بنفس المواضيع (١) ، وهى المرة الأولى التى حظيت بد زوجة ملكية بشرف كهذا (٢) .

حكم ذرجها الملك «أمنحتب الثالث» ، وقد تجلى هذا النفوذ بوضوح منذ نهاية حكم ذرجها الملك «أمنحتب الثالث» ، وقد تجلى هذا النفوذ بوضوح منذ نهاية حكمه ، حيث تدهورت صحته خلال السنوات الأخيرة من حكمه ، الأمر الذى جعله فى العام الخامس والثلاثين من حكمه يطلب من «توشراتا» ملك ميتانى أن يقترح عليه أى دواء ، فأرسل إليه تمثال للالهة «عشتار» لكى تشفيه (٣) ولعل اللوحة التى عثر عليها فى العمارنة والموجودة الآن فى المتحف البريطانى (شكل رقم ٦) والتى ممثل فيها «أمنحتب» وزوجته «تى» وقد بدت عليه علامات الكهولة بشكل واضح حيث ظهر جالسا باسترخاء الرجل المسن على كرسيه ، المنهك المكدود (٤) ، غير القادر على ممارسة أعباء الملك فى امبراطوريته الكبيرة ، لتدل على أن «تى» ذى الشخصية القوية هى التى كانت فى يدها مقاليد البلاد فى آخريات حكم زوجها الذى احتفظ بالسلطة الاسمية فقط .

هذا ويمكن القول أنه بعد وفاة زوجها ، وتولى ابنها «أمنحتب الرابع» العسرش (١٣٦٧ ـ ١٣٥٠ ق.م) الذي لاتوجد أدلسة حاسمة على اشتراكه في

Leibovitch, J., op. cit., pp. 95 - 98; P.M., I, I, p. 133.

James, T.G.H., op. cit., p. 62;

Griffith, F.L., "Stela in Honour of Amenphis III and Taya from Tell El-Amarna", JEA., Vol XII, 1926, pp. 1 - 2.

<sup>(</sup>١) قارن مشهدين آخرين يمثلان الملك أمنحتب الفالث وجدا في مقبرة دخع ام حات، المسلم المسلمة الم

Leibovitch, J., op. cit., p. 98.

Redford, D. B., op. cit., p. 38.

<sup>(</sup>٤) أحمد يدرى : المرجع السابق ، ص ٣٦٥ . وكسلة :

الحكم مع أبيد «أمنحتب الرابع» ربا قد بدأ حياته العملية تحت وصاية أمد «تى» التى تعد مسئولة عن سير الأمور في السنين الأولى من ولايته للعرش(١١) .

كما ثبت رسائل «تل العمارنة» (٢) التى تعتبر من المصادر الهامة لدراسة حالة الامبراطورية المصرية فى آخريات أيام «أمنحتب الثالث» وطوال عهد اخناتون ، الدور الذى لعبته الملكة «تى» فى السياسة الخارجية ومدى تأثيرها على زوجها وأبنها ، ففى الرسالة (رقم ٢٦) الموجهة من «توشراتا» ملك ميتائى إلى الملكة «تى» يطلب منها أن تستخدم نفوذها لدى أبنها «اخناتون» لكى تستمر علاقات الصداقة التى وجدت بين مصر وميتانى فى عهد أبيه «نيموريا» (اسم أمنحتب الثالث بالمسمارية) ، وأن تستمر الصلات المعبرة عن الصداقة بينهما :

«... أنت تعرفين أن «نيموريا» زوجك كان على علاقة طيبة بى ، وماكتبته إلى زوجك وماقلته تعرفينه أيضا ، وأيضا ماكتبه زوجك إلى وماقاله ، وكل مادار بيننا لايوجد أحد آخر يعرفه...» (٣) .

Murnane, W., op. cit., pp. 231 - 232, (1)

تضية الاشتراك في الحكم بين أمنحت الثالث واختاتون ، أنظر :

محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٣٦ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) رسائل تل العمارئة ؛

تم العثور عليها في اطلال مدينة واخيتاتون، عاصمة مصدر أيام الملك واختاتون، وعددها تحو ٣٧٧ لوحة ، وتعتبر إلى حد كبير مصدرا أساسيا للدراسة الناريخية ، وهي مكتوبة باللغة البابلية وهي لغة المراسلات الدرلية وتتذاك ، جزء منها معاصر من أمنحت الثالث ، اختاتون ونهاية حكسه وبدأية عهد توت عنخ آمون ، ويقية الرسائل تروى أحداث جاحت في مكان آخر ، أنظر :

نفس المؤلف: المرجع السابق ، ص ٢٣٣ ـ ٢٤٠ .

Mercer, S.A.B., The Tell El-Amarna Tables, I, Tornto 1939, pp. 149 - (\*) 151;

Pcct, T.E., op. cit., p. 48.

ذلك أنه بعد وفاة «أمنحتب الثالث» عبرت الملكة «تي» في رسالة إلى «توشراتا» عن مستقبل العلاقات بين مصر وميتاني ، التي يبدو أنها بارتقاء «أمنحتب الرابع» (اخناتون) للعرش قد انتابها نوع من الجمود(١١) ، وهو ماعبر عند «توشراتا» في رسائله إلى «أمنحتب الرابع» ، ففي الرسالة الأولى (رقم ٧٧) والمرجهة من «توشراتا» إلى «أمنحتب الرابع» بعد أن يبدأ بالتحية التقليدية إلى الفرعون ، والملكة الأم «تى» ، فأنه يخاطب الملك :

«... والآن لم يرسل لى أخى ( .. ) التماثيل التي اعتاد أبيك ارسالها ، ولكنها (قاثيل) خشبية تلك التي أرسلت إلى ...» .

ثم قضى الرسالة لكى يذكر «توشراتا» نبخوريا (اسم أمنحتب الرابع بالمسمارية) بعلاقات الود والهدايا الذهبية التي كانت تصله من أبيه ، وأيضا تلك الصداقة القوية التي تعلمها الملكة الأم (تي) جيدا(٢).

وفي رسالة تالية (رسالة ٢٨) يكتب إلى الملك (أمنحتب الرابع) ويوجد التحيات إلى الملكة الأم ، ثم يسأل عن رسله الذين وصلوا إلى البلاط المصرى ولم يتلق جوابا عنهم<sup>(٣)</sup> .

وفى الرسالة الثالثة (رقم ٢٩) فان توشراتا يوجد نظر الملك ، أن أمد تعرف كل شيء عن علاقات الود بيند وبين أبيد أمنحت الثالث:

« ... كل الكلمات التي تحدثت بها مع والدك الأم «تي» تعرفها ولا أحد يعرفها غيرها ويمكنك أن تسأل الأم «تي» عن ذلك دعها تخبرك عن والدك الذي كان على علاقات صداقة معرب  $u^{(1)}$ .

<sup>(1)</sup> Redford., D.B., op. cit., p. 195.

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٤٨ .

ركيلا : Mercer, S.A.B., op. cit., pp. 115 - 161. (4) Ibid., pp. 163 - 165.

أرسل «توشراتا» إلى «اختاتون» ثلاثة رسائل ، في الرسالة الثالثة (EA 29) .. السطر ١٦٠ ـ اشارة إلى أن داخناتون» قد احتفظ بالرسل لمدة ٤ سنوات في قصره ، أنظر ؛

Redford, D.B., History and Chronolgy of the Eighteenth Dynasty of Egypt, p. 162. (1)

Mercer, S.A.B., op. cit., p. 165.

أما عن موقف الملكة وتى» من حركة اخناتون الدينية وصراعه مع كهنة آمون ، فالبعض يعتقد أنها كانت متعاطفة معه ، ومن المحتمل أنها جعلت اتامتها فى العاصمة الجديدة واخيتاتون» (العمارنة) ، وأنها كانت القوة التى سببت ذلك التحول الديني الذي تزعمه أبنها ، وأنها سببت تلك الكارثة التي حاقت بمصر وطاحت بقوتها الامبراطورية (۱۱) ، بينما يرى البعض الآخر أن هذا الرأى تعوزه الأدلة (۱۱) ، ويميل الباحث إلى أن موقف الملكة الأم كان أقرب إلى المياد بين الجانبين المتصارعين ، وهذا دليل على بعد نظر الملكة وذكائها ، إذا أن الواقع يفرض عليها نصرة أبنها ولكنها تعلم مدى قوة منافسيه ، لذلك فأن موقفها المحايد يتيح لها أن تتدخل للتوفيق بين الجانبين إذا ما تأزمت الأمور في غير صالح أبنها والبلاد .

وفيما يتصل بالملكة «تى» فانه من الراضح أن «اخناتون» قد ظل معها ـ وطوال حياتها ـ على أطيب علاقات الود والمحبة والوفاء (٣) ، وأنها قد قامت بزيارة أبنها في السنة الثانية عشرة للحكم ربا لتحذره من عواقب سياسته بالنسبة لمصر وامبراطوريتها (١) ، ومن المرجح أنه لم يستمع إلى رجائها ولم يحقق لها ماكانت تهدف إليه من زيارتها للعمارنة . ومن ثم فقد رأيناهما يزوران معا معابد آتون (١) .

ركيلا ؛

**(Y)** 

Buttles, J., op. cit., p. 133.

Pcet, T.E., op. cit., p. 83.

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادئي الثديم ، جد ٢ ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ ص ٥٧ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران : المرجع السايق ، ص ١٥٤ .

Engelbach, R., "Material for arevision of the Heresy Period of the XV III (1) th dynasty", ASAE, 40, 1940, p. 137.

<sup>(</sup>٥) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٥٨ .

#### رفاة الملكة دتى، :

أما عن تاريخ وفاتها ومكان دفنها ، فلقد ظهرت الملكة «تى» للمرة الأخيرة في السنة الرابعة عشرة من حكم أبنها «اخناتون» عندما ظهرت معه في نقوش مقبرة يزوران معا معبد آتون (١) ، وعيل الباحث إلى أن الملكة قد توفيت أثناء حكم أبنها ، وزودت بأساس جنزى يتفق مع مكانتها ، أما مكان الدفن ففي عام ١٩٠٧ م عثر «ثيودور دينيز» في وادى الملوك بطيبة الغربية على المقبرة (رقم ٥٥) التي نسبت إلى الملكة «تي» اعتمادا على العثور على بقايا تابوت مغطى بالذهب تشير النقوش التي عليه أن «اخناتون» قد صنعه من أجل أمه ، وكذلك تابوت يحوى مومياء لرجل لم يتجاوز الخامسة والعشرين وان بها علامات استسقاء دماغي أكيده ، ثم كان ظهور لقب «اخناتون» على التابوت دلالية على أن شاغله ليس سيوى «اخناتون» فلسد(٢) ، والدفن يبدو أنه قد تم على عجل بالحد الأدنى من الأشياء المذكور معظمها اسم «اخناتون» والملكة «تي» (٣) .

غير أن الأمر لم يستقر عند هذا الحد ، بسبب عدم وضوح بعض المسائل منها (أولا) عدم معرفة صاحب التابوت الأصلى ، والذى يبدو أند قد صمم فى الأصل من أجل امرأة (3) ، يظن أنها (70) ، أو احدى الأميرات (80) ، مريت

Redford, B.B., AKhenaten, the Heretic King, p. 187.

وكسلا:

Hayes, W.C., The Scepter of Egypt, Part II, p. 294;

Maspero, G., The Tomb of Queen Tiyi, p. 14.

Redord., op. cit., p. 187.

Hayes, W.C., op. cit., p. 295.

Daressy, G., "Le cercueil de Klu-N-Aten", BIFAO, 12, 1916, p. 151. (4)

Gardiner, A.H., "The So-Called Tomb of Queen Tiyie", JEA, Vol. 43, (a) 1957, p. 10. f.

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمى مهران : الرجع السابق ، ص ١٧٣ .

آتون» أو «ماكت أتون» (١١) ، ومنها (ثانيا) عدم معرفة الشخص الموجود بالتابوت عند اكتشافه .

ولقد توصل «رد فورد» أن الأبحاث الحديثة قد دلت أن المرمياء لرجل فى سن العشرين ، مما يجعله صغيرا جدا بالنسبة لـ «أخناتون» ، الذى استعر فى الحكم قرابة سبعة عشرة سنة وكان له ستة بنات ، ومن دراسة النصوص الموجودة على التابوت وكذلك فحص بقايا الجثمان الذى تم العثور عليه فى المقبرة وفصيلة دم صاحبها مع «توت عنخ آمون» وجد أنها نفس الفصيلة ، ثم دراسة ملامح الوجه الخاص بالمومياء مع ملامح وجه «توت عنخ آمون» كل هذه الاحتمالات تدل على أن شاغل التابوت كان «سمنخ كارع» (١) .

وعلى هذا فالأمر بالنسبة لوفاة الملكة لازالت تعوزه الأدلة الأثرية (٣) ، كما أن حجم المقبرة ومحتوياتها تجعلها غير مناسبة لأنها في الواقع أصغر من مقبرة والديها ، فضلا عن مكانتها الأثيرة عند زوجها وكذلك أبنها ، الأمر الذي يجعل من أثاثها الجنزي أضعاف مااكتشف (٤) .

Redford, op. cit., p. 190.

Ibid., p. 191. (Y)

تهرهن وكريستهان تريلكور، على أن المومياء إلما كانت لـ «سبئخ كارع» بسبب رضع اللراعين ، اليسرى مثنية على الصدر والبعني مستقهمة على طول الجسم ، مما يجعل له هيئة مومياء امرأة ملكية ، أنظر : كريستيان تريلكور : المرجم السابق ، ص ١٩٦٨ ،

<sup>(</sup>٣) استنادا إلى أن الملكة وتي قد كانت تحمل لقب والزرجة المظمى قبل العام الثانى من حكم وأمنحتب الثالث ، وأنها قد عاشت حتى حكم أبنها وأخناتون واعتمادا على الرسالة (رقم ٢٧) والتي كتبها الملك الميتانى ترشرانا إلى اخناتون وأن وتي كانت لانزال على قيد الحياة وقتها ، وإذا كانت هذه الرسالة في العام الثانى عشرة من حكمه حسب اتفاق كثير من الآراء ، وفي حالة عدم وجود حكم مشترك بين وأمنحتب النالث و وأمنحتب الرابع و فني هذه الحالة فأن عمرها وقت وفاتها سيكون بين تسعة وأربعين ، وستة وضمين عاما ، وفي حالة عامين من الحكم المشترك بين الملكين فيكون عمرها أقل بمقدار عامين ، أنظر :

Harris, J., and Wente, E., An X ray Atles of the Royal Mummies, London, 1980, pp. 256 - 257.

ويمكن القول أن عهد الملك «أمنحتب الثالث» الذى استغنى عن تقليد الزواج المقدس ووضح فيه ازدياد نفوذ الملكة «تى» على العرش والجالس عليه ، قد انعكس أيضا على عهد ابنه أمنحتب الرابع «اخناتون» (١٣٦٧ ـ ١٣٥٠ ق.م) وخاصة فيما يتعلق بازدياد نفوذ زوجته ، الأمر الذى يجدر معه بالدارس دراسة تقاليد وراثة العرش والدور السياسي للزوجات الملكيات في تلك الفترة .

#### الملكة نفرتيتي :



#### Mfrtili.tl

(1)

عندما قطع «أمنحتب الرابع» فى العام السادس من حكمه كل صلة له بالاله آمون ، وغير أسمه إلى «اخناتون» ، فان اسم الملكة أيضا قد تغير (٢٠) ، وأصبح يكتب كالتالى :

L.D., III, p. 52; (1)

Gauthier, H., L.R., p. 357.

كما كتب الاسم الذي حملته الملكة في السنوات الأولى من حكم وأمنحتب الرابع» (اختاتون) ، بأشكال أخرى مثل :



Ibid., pp. 345 - 357.

أنظر:

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, London, 1973, p. 24.

(٢)

# (Ellattt mand)

نفر - نفرو - آتون - <u>Nfr- nfrw- îtn Nfrtîi.tî</u> نفر - نفرو - آتون - نفرتيتي (۱) والاسم يشير إلى اعتناقها لديانة الالد آتون (۲) .

(Interpretation of the state of

Gauthier, H., L.R., pp. 356 - 7.

أنظرة

Tawfik, S., "The Reversed Aton in the long name of Nefertiti", MDAIK (Y) 29, 1973, p. 82.

أما اسم نفرتيتى فيعنى حرفيا الجميلة قادمة ، ولقد ذهب البعض إلى التدليل عن أصلها الأجنبى استنادا إلى معنى أسمها (١) ، بينما يرى البعض أن الاسم مصرى ولايوجد سبب أن نفترض أن الاسم يعنى أنها من أصل أجنبى (٢) ، وخاصة إذا عرفنا أن أسماء الاناث المصريات قد اتسمت بطابع العذوبة والطرافة مثلما الحال اسم الملكة نفرتيتى (٣) .

#### سلسلة نسب نفرتيتي :

لانعرف شيئا مؤكدا عن والديها حيث أنهما لم يردا في أي نص ، وهناك الكثير من الآراء والاستنتاجات عن أصلها ، فالبعض يعتقد أنها أميرة وراثية باعتبارها ابنة «لأمنحتب الثالث» والملكة «تي»<sup>(2)</sup> ، أو أن أباها «أمنحتب الثالث» بزواجه من ابنته «سات آمون» قد أنجب الوريشة «نفرتيتي» ، التي تزوجت من أخيها «أمنحتب الرابع» سوف تدعم حقه في وراثة العرش تبعا للتقاليد<sup>(6)</sup> . (كما هو مبين بالجدول التالي) :

Aldred, C., op. cit., p. 74. (1)

Redford, D,B., op. cit., p. 78. (Y)

كلمة nfrt بعنى سيدة جميلة ، أنظر ؛

Gardiner, A., Egyptian Grammar, p. 574.

ومضاف إليها النعل 13 بعنى قادم أو آتى ، ويضاف إلى النعل نهاية الحال (old Perfective) فيصبح الاسم كله لله المسلح الاسم كله المسلح ا

(٣) عبد العزيز صالح : الأسرة في المجتمع المصرى ، التاهرة ، ١٩٦١ ، ص ٢٦٠ .

Aldred, C., op. cit., p. 74. (£)

Engelbach, R., "The Parentage of Nefertete, Smenkhere and Tut (a) "ankhamun", ASAE, Vol XL, 1940, p. 157.



أو أن أباها وأمنحتب الثالث» ولا أن أمها لم تكن الزوجة الرئيسية ، أى أنها أخت غير شقيقة لأمنحتب الرابع (١) ، غير أن علما ، المصريات لم يعثروا بين ألقابها \_ التى سيوردها الباحث فيما بعد \_ أى دليل يشير إلى أنها كانت تحمل لقب والابنة الملكية» أو والأخت الملكية» (١) ، وهو اللقب الذى كان لابد وأن تحمله إن كانت حقا ابنة ملكية أو أخت ملكية .

ويعتقد البعض أن الملكة «نفرتيتى» من أصل أسبوى ، وأنها تنتسب إلى أسرة أجنبية غير معروف موطنها الأصلى ، وكما جرى العرف فى مصر القديمة اختارت لنفسها اسما مصريا بعد أن استقرت فى البلاد (٣) ، أو أنها أميرة أجنبية ميتانية أرسلت إلى بلاط الفرعون من غرب آسيا (١) ، وريا كانت فيما يرى البعض هى نفس الأميرة الميتانية «تادوخيبا» ابنة «توشراتا» والتى أرسلت لتتزوج من «أمنحتب الثالث» ثم ورثها الابن عن الأب ، ويعتمد أصحاب هذا الرأى على مايرونه من أن ملامح نفرتيتى أجنبية ، وإلى أن اسمها «الجميلة قد أتت» ومن ناحية أخرى على تعصيها الدينى للعبادة الأجنبية التي يزعم أصحاب هذا الرأى أنها عبادة من أصل آسيوى (٥) .

Seele, K., "King Ay and the close of the Amarna Age", JNES XIV, 1955, (1) p. 170.

Harri, R., Horemheb et la reine Mutnedjemet au la fin d'une dynastie, Ge- (Y) neva, 1965, p. 172.;

Aldred, C., op. cit., p. 74.

<sup>(</sup>٣) الكسندر شارك ؛ نفس المرجع السابق ، ص ١٤٠ .

Gasson, T., Treasures of the World, The Pharaohs, New York, 1982., p. (4) 68.

Drioton, E., Vandier, J., op. cit., p. 371;

Aldred, C., op. cit., p. 74;

Weigall, A., Historie de l'Egypte Ancienne, Paris, 1968, p. 135;

Buttles, J., op. cit., p. 131.;

بشأن تاريخ وصول وتادرخيها، إلى بلاط أمنحتب الثالث في العام ٣٦ من حكمه ، أنظر :

Kitchen, K.A., Suppiluliums and the Anarna Pharohs, Liverpool, 1962, p. 24.

ولكن يقف ضد قبول هذا الرأى عدة قرائن منها (أولا) ، أن زواج الفراعين بالأميرات الأجنبيات إنما كان يحدث لأسباب سياسية ، ولم يحدث أن مصرت اسماؤهن أو شغلن فى تلك الفترة مكانة هامة فى البلاط المصرى (١١) ، ومنها (ثانيا) أن أسمها الذى يعنى «الجميلة قادمة» اسم مصرى ولايكن أن يكون من ميتانى أو من أصل أجنبى ، ومنها (ثالثا) أم مرضعتها مصرية (٢) ، ومنها (رابعا) أن لنفرتيتى أخت مصرية هى «موت نجمت» زوجة «حور محب» الذى أصبح فرعونا فيما بعد فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة (٣) .

لذلك اقترح البعض أن «آى» إنما كان أبا للملكة نفرتيتى (1) ، اعتمادا على اند كان من الشخصيات الهامة في فترة العمارنة ، إذ يبدو أن هناك درجة قرابة تربطه مع يويا «والد الملكة تى» استنادا على الصفات المتشابهة بين الاثنين ويكن أن يكون ابنه ، وفي هذه الحالة سيكون أخو الملكة «تى» (1) ، كذلك فان ووجته «تى» هي مرضعة نفرتيتي (1) :

Aklred, C., op. cit., p. 74. (1)

Redford, D.B., op. cit., p. 78. (Y)

 (٣) ولقد كتب اسم ومرث الهمت بيجوار اسم تفرقيتي على أربع لرحات ألى ثلاث مُقايرٌ من عصر العمارئة : أنظر :

Helek, W., "Probleme der Zeit Haremhebs, CdH., 48, No. 96, 1973, pp. 251 - 252;

Aldred, C., "Two Monuments of the reign of Horemheb, JEA, 44, 1968, pp. 100 - 106;

Martin, G.T., "queen Mutnodjmet at Memphis and El-Amarna", in L'Egyptologie en 1979, tome 2, Paris, 1982, pp. 277 - 278.

Aldred, C., Akhenaten, Pharaoh of Egypt. pp. 73 - 74 (4)

Redford, D.B., op. cit., p. 150; (4)

Aldred, C., "The End of The El Amarna Period", JEA, Vol 43, 1957, p. 36; Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 281;

يرغم البرامين الدالة على التراية بين الرجلين ، قان «هاري ¡¡¡¡¡¡» برى عُدم وجود أي نص يقبلُ . الترابة بين أي ربريا ، أنظر :

Harri, R., op. cit., p. 172.

Newberry, P.E., "King Ay, The Successor of Tutankh Amun", JEA., Vol (3) XVIII, 1932, p. 50;

Gardiner, A.H., Egyptian Granmar, Oxford, 1927 pp. 445, 543.

# (ESTER) CONTONIA

## mmet nt hmt new wrt Nfrtii.ti

«مرضعة الزوجة الملكية العظمى نفرتيتي»

كما أن صلة آى بأخناتون تتضح فى الألقاب والمهام التى حملها حيث كان قائد خيول فرعون ، قائد فرقة العجلات الحربية ، كاتب الملك الخاص ، حامل المروحة على يمين الملك ، وكان واحد من أربعة يحملون لقب «السمير الرحيد» بالاضافة إلى مقبرته الرائعة التى تعد من أهم مقابر الأفراد فى العمارنة ، هذا فضلا عن لقب هام هو «الأب الالهى» أو الأب المقدس على الأدلة الالله أو «صهر الفرعون» (٢) ، ويستنتج «الدرد المالاله» اعتمادا على الأدلة السابقة والتى تشير إلى مكانة وأهبية «آى» انه والد نفرتيتى ، وأنه قد أنجبها من زوجة غير «تى» توفيت بعد ولادتها ، نما يجعلنا نطلق على «تى» مرضعتها ، وعدم ذكر اسم أم الملكة نفرتيتى يرجع إلى هذا السبب حيث أن معظم الانساب في مصر القديمة تعطى الأولوية لأسم الأم (٢) .

Davies, N. de G., The Rock Tombs of El-Amama, VI, London, 1908, pp. (1) 16 - 24.:

Redford, D.B., op. cit., pp. 150 - 151;

Aldred, C., Akhenaten, Pharaoh of Egypt, pp. 72 - 74.

(٢) يختلف المؤرخون في تحديد معنى لقب والأب الالهي، فلهب البعض إلى أن حامله يجب أن بكون حما الفرعون ، وذهب آخرون إلى أن فرعون إلى أن فرعون إلى أن فرعون إلى أن فرعون إلى أن محمد يومي مهران : المرجع السابق ، ص ٩٨ .
وكسلا :

Gardiner, A.H., Ancient Egyptian Onomastica, I, pp. 47 - 53.

Harri R., op. cit., p. 171.

Aldred, C., op. cit., p. 74.

(4)

هذا وعيل الباحث إلى القول بأن نفرتيتى لم تكن من أصل أجنبى ، وإغا كانت من أصل مصرى ولم تكن من الأسرة الملكية وخاصة إن زوجها \_ مثل أبيد \_ لم يهتم بالزواج المقدس كتقليد لوراثة العرش ، بجانب أند ترك التقاليد الدينية القديمة الموروثة .

# ألقاب الملكة «نفرتيتي»(١):

حملت نفرتيتي الألقاب الآتية:

(١) بجانب الألقاب التي حصلت عليها الملكة ونفرتيتي، توبد أيضًا نعرت أخرى مثل ؛ سيدة الحسن

راة الأميرة الروائية تا Pot t عن Pot الأرضين pot الأرضين pot المسابقة المرضية الأرضين pot المسابقة والتي الم المسابقة المسلمة ال

Buttles, J., op. cit., p. 132; Gauthier, H., L.R., p. 357. وفى نهاية حكم اختاتون ، أشير إلى الملكة «نفرتيتي» بلقب جديد ، أمكن ملاحظته فى مقبرة «مرى رع الثاني»(١) بالعمارنة وذلك فى خمسة مناظر باقية ، واللقب هو : hmt naw c3t

(1) 45 3:

الزوجة الملكية العظمي

### أبناء الملكة نفرتيتي :

يتفق معظم علماء المصريات بأن «أمنحتب الرابع» (اخناتون) لم ينجب من زوجته الرئيسية الملكة «نفرتيتى» أى أبناء ذكور (٣)، بل أنجب الزوجان بنات بلغ عددهن ستا، أولهن:

# ۱ ـ الأميرة «مريت آتون» : الد مهال الم سيسه لا (١٠)

كانت «مريت آتون» محبوبة آتون) تظهر فى النقوش طفلة تتدرج فى العام الثانى من حكم والدها ، عندما بدأ فى بناء معبد «آتون» بالكرنك ، حيث ظهرت فى النقوش المبكرة مصاحبة لأمها الملكة «نفرتيتى» باعتبارها ابنة الملك من صلبه التى تحبه «مريت آتون» المولودة من الزوجة الملكية العظمى «نفرتيتى» لها الحياة .

<sup>(</sup>۱) مرى رع الثاني (۱) عي

شغل وظيفة المشرف على الحريم الملكى الخاص بالزوجة الملكية ونفرتيش، ، والكاتب الملكى للملكة ، والمشرف على الخزائتين ، أنظر :

PM IV, 212;

Reeves, C.N., "A Purther occurrence of Nefertiti as

GM 30, 1978, pp. 61 - 63.

Ibid., p. 65.

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) شارف : المرجع السابق ، ص ١٤١ .

Drioton, E., and Vandier, J., op. cit., p. 336; Newberry, P.E., op. cit., p. 50. Gauthier, H., L.R. p. 359.

یعنی هذا أنها ولدت فی بدایة حكم «أمنحتب الرابع»(۱) حلت محل أمها «نفرتیتی» كزوجة له «اخناتون» ربا فی العام الثالث عشر أو الرابع عشر من حكمه(۲).

#### ٢ .. الأميرة «مكت آتون»:

ويحتمل ولادتها بطيبة في العام الرابع من حكم أبيها حيث ذكرت «مكت آتون» وأختها الكبرى «مريت آتون» على ثلاث من لوحات الحدود التي يرجع تاريخها إلى تلك الفترة (٤) ، ويبدو أنها توفيت بعد العام الثاني عشر من الحكم حيث ظهرت مع والديها وأخوتها في العام الثاني عشر في حفل استقبال الوفود الأجنبية (٥) ، ودفنت في المقبرة الملكية بالعمارنة ، وفي نقش فريد من العمارنة يظهر فيه الملك والملكة يبكيان ابنتهما ، عما بعني أم «مكت آتون» قد ماتت قبل والديها (٢) .

Gauthier, H., L.R., p. 359. (1)

Tawfik, S., "The Reversed Aton in the long name of Nefertiti", MADIK, 29 No. 1, 1973, p. 82;

Redford, D.B., op. cit., p. 79.

Kitchen, K.A., Suppiluluma and the Amarna Pharaohs, p. 11. (Y)

Gauthier, H., L.R., II, p. 359.

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, p. 34;

P.M, III, pp. 230 - 232;

Redford., D.B., op. cit., p. 79.

Redford, D.B., History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of (\*) Egypt p. 103.

Aldred, C., op. cit., p. 78; (1)

Eleonore Billde, Mot, The age of Akhenaten, London 1965, pp. 82 - 83.

## ٣ \_ عنخ اس ان با آترن(١١) :

الأميرة الثالثة «عنخ اس ان با آتون» (حياة آتون) المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك وقد ولدت نحو العام الثامن من حكم أبيها (٢) ، ولدينا نقش من نصوص لوحات الحدود المؤرخة بالعام السادس من حكم اخناتون ، أضيفت إليه ديباجة مؤرخة بالعام الثامن عليها صورة واسم الأميرة «عنخ اس ان با آتون» (٣) مما يشير إلى ولادتها في تلك الفترة وأنجبت منه طفلة ربما في العام العاشر من حكمه سميت على اسم أمها «عنخ اس ان با آتون تاشري (الصغري)» ، ويبدو أنها قد تزوجت من أبيها «اخناتون» ، ثم نزوجت من «توت عنخ آتون» (١) ، وعندما غير زوجها الأخير اسمه إلى «توت عنخ آمون» في محاولة لاسترضاء كهنة آمون فأنها تبعته أيضا بتغيير اسمها إلى «عنخ اس ان آمرن» (١) .

Gauthier, H., L.R., p. 366;

L.D., III, 91.

Petric, M., History of Egypt, Vol II, p. 232

(Y)

Scele, K., op. cit., p. 171;

Davies, N. de G., op. cit., V., p. 24 pLs XXXIV,

Aldred, C., op. cit., p. 49.

Scele, K., op. cit., pp. 174 - 175;

Gauthier, H., L.R., II, p. 360.

Aldred, C., op. cit., p. 7

(4)

بمتقد بعض العلماء أن وعنحس ان آمرن» أرملة وترت عنخ آمرن» هي التي طلبت في رسالة إلى الملك الحيثي وشربيلو ما » أم يزوجها من أحد أبنائد بعد وقاة زوجها الملك ، دون أن ترزق برلد يجلس على عرش أبيد ، في نفس الوقت الذي لاترغب فيه أن تتزوج براحد من رعاياما ، وقد شك الملك الحيثي في هذا الأمر مخافة خديعته فأرسل أحد رجاله ليتحرى الموقف ، مما سبب أن تحتج الأرملة المصرية على اسامة الطن بها ، وأرسلت رسالة تالية إلى الملك الحيثي تلومه على هذا النصرف ، وإنتهت الأمرر بإجابة طلبها ، رأرسل إليها الملك بواحد من أبنائه ، غير أن هذا الأمير الحيثي لم يقدر له أن يصل إلى مصر أبذا وقتل وهر في طريقه إليها ، أنظر :

Goetze, A. "Suppliuliumas and the Egyptian Queen", ANET, Newgersy, 1969, p. 319.;

وقد وجد اسم الأميرة هذه «عنخس ان آمون» واسم آى (خبر خبرو رع) جنبا إلى جنب والاسمان مكتربان فى خرطوش على خاتم من زجاج أزرق ، بما جعل «نيوبرى» يرى أن «آى» قد جعل مركزه شرعيا على العرش بزواجه من الوريثة «عنخس أن آمون» أرملة سلفه المباشر(١١) .

الأميرة نفر نفرو آتون الصغرى جميلة جميلات آتون الصغرى) . ٥ ــ الأميرة نفر نفرو رع : (جميلة جميلات رع)

Newbey, P.H., Warrior Pharaohs, London, 1980, pp. 135 - 136; Sayce, A.H., "What happend after the death of Tutunkhamun", JEA, Vol XII, 1962, pp. 168 - 170.

كما أعتقد البعض أن هذه الأرملة إلما هي الملكة نفرتيتي ، بعد وفاة واخناتون، ، أنظر : Redford, D.B., op. cit., p. 170.

غير أن وننرتيتي، كانت قد رزئت بستة من البنات وأبنة واحدة منهن لها شرعية ولاية العرش ، كما أنها تخطت مرحلة الشباب ، وكل هلا يرجح أنها وعنخس ان آمرن، أنظر :

محمد ييرمي مهران : المرجع السابق ، س ۱۳۸ .

Newberry, P.E., op. cit., p. 50.

Gauthier, H., L.R., II, p. 360; (Y)

L.D., III, p. 91.

Gauthier, H., L.R., II, p. 361. (7)

## ٦ \_ الأمبرة ستب أن رع (المختارة من رع) :

## 

ويكن القول من بئات نفرتيتى الستة ، انهن ولدن أثناء السنوات التسعة الأولى من حكم أبيهن وذلك اعتمادا على اسم الاله آتون ، الذى يبدو أنه قد اعتراه التغيير حوالى العام التاسع من حكمه (٢) ، ولقد تميز الثلاثة الأوائل منهن بأهمية أكبر ، بينما الثلاث بنات الآخريات الصغار فلسنا نعرف عنهن كثيرا (٣) .

#### مكانة نفرتيتي :

تعد الملكة نفرتيتى ـ باستثناء زوجها ـ من أهم الشخصيات فى عصر العمارنة ، واقترن اسمها غالبا باسم اخناتون على النقوش (1) ، ومثلت بوجهها معه فى أغلب المناظر سواء الأسرية أو الرسمية ، وقد ظهرت نفرتيتى على بعض بقايا نقرش معبد الكرنك (أحجار تلاتات Talatat) وقد مثلت مثل زوجها

Ibid., p. 361.

(۲) الاسم الرسس لآترن «رح حرر أختى» الذى يسعد فى الأنق بأسمد «شر» الذى فى ترص شبس أترن» ، وعندما حل العام الناسع تقبر اسم «آترن» فحى الد السماء «حررس» والد النشاء «شر» غير أنهم احتفظواً به «رع» فتبل «رع» حاكم الأنق ، الذى ينرح فى الأنق بأسمد ، ورع هنا يمثل الأب الذى جاء فى ترص الشمس آتون ، أنظر :

عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٦١٣ .

وكسلاا :

Aldred, C., op. cit., p. 49.

Ibid., p. 20. (\*)

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, p. 30;
Buttles, J., op. cit., p. 131.

تقریبا تقدم القرابین إلی قرص الشمس<sup>(۱)</sup> ، وظهرت فی لوحات حدود مدینة  $\alpha$  اخت آترن مع زوجها بنفس حجمه و أحیانا خلفه و همل یتعبدان للاله  $\alpha$  آترن  $\alpha$  و یعتقد أنها کانت قتلك علی الأقل فی طیبة ثلاث معابد تظهر فیها وحدها بدون اخناتون تقدم القرابین للاله آتون  $\alpha$  ، وعثر منقوش علی أحد أحجار معبد آتون بالكرنك النص التالی :

Itn cn h wr , imy - hbw-sd, nb pt nb t3

hry - ib hwt bnbn m gm p3 itn , hmt naw

Nfrtii.[ti]

التى تعنى: آتون العظيم ، الذى هو فى أعياده ، سيد السماء ، ملك الأرص يرتفع فى (معبده) «بن بن» فى «جم با آتون» الخاص بالملكة نفرتيتى ، والنص يشير إلى وجود معبد «بن بن» يخص نفرتيتى تتيعبد فيد للالد آتون ، ولعل من الأهمية الاشارة إلى أن معابد العمارنة ، إنما كانت تتبع النموذج الميز لمعبد الشمس فى «أون» هليوبوليس حيث المعبد المكشوف نحو السماء ويحدث الانتقال فيها عبر الأفنية الواسعة غير المسقوفة إلى المذابح المنتوحة لمنع أشعة الحياة وفى العمارنة يرتفع حجر «بن بن» وهو عبارة عن لوحة حجرية عظيمة مستديرة القمة (ع) .

<sup>(</sup>۱) Redford, D.B., Akenaten, Pharao of Egypt, p. 78.

حيث قامت بعثة وجامعة بنسلقائها با سنة ١٩٦٦ ، رمركز البحوث الأمريكي في مصر بسح شامل لمنطقة معايد الكرنك والأقسر للبحث عن أمجار معيد الآلد و آتين باللى شيده الخاتون في بداية حكمه ، أنظر : سيد ترقيق : إستخدام الحاسب الالكتروني في ميدان الآثار . تجربة معبد اختاتون ، مجلة كلية الآثار ، ١٩٣١ ، س ١٩٣١ . ١٣٦ .

وكسلاه

Redford, D.B., "Reconstructin of the Temples of Heretical Pharaoh", Archaelogy, 28, 1975, p. 16.

Davies, N. de G., op. cit., Vol II, pL, X VIII. (1)

Brunner-Traut, E., "Nofretete", LA IV, Sp. 520.

Tawfik, S., The Reversed Aton in the long name of Nefertiti, pp. 83-84; (1) Aldred, C., op. cit., p. 169.

كذلك يتضح اعتناقها لديانة آتون عن طريقة كتابة اسمها «نفر نفرو آتون نفرتيتي» والذي كتب دائما بطريقة عمودية بحيث يبدو أن اسم الاله «آتون» قد جاء أعلى اسم الملكة الطويل ، حيث يلاحظ أن أسمها بهذه الطريقة قد ورد في معبد آتون بالكرنك نحو (١٤٣ مرة) ، ومرة واحدة بطريقة أفقية ، وكذلك

فى مقابر العمارنة كتب هذا الاسم بالطريقة العمودية أكثر من ١٣٠ مرة تقريبا وحوالى خمس مرات أنقيا ، وفى أحجار «هرموبوليس» الأشمونين (١١) كتب نحو ٢٣ مرة عموديا ، ونحو ثلاث مرات أفقيا .

وكما يرى الدكتور سيد توفيق أن كتابة اسم نفرتيتى بهذه الطريقة لم يجىء مصادفة ، وأن هناك سبب لكى تفضل نفرتيتى كتابته بهذه الكيفية ، ويمكن معرفة هذا السبب إذا الاحظنا النقوش الدينية الخاصة بالملكة سواء وحدها أو

برنقة زوجها اخناتون عندما تتعبد إلى الاله «آتون» تحت قرص الشمس ، أو في المناظر تحت الأشعة المتدلية من قرص الشمس والتي ترسل إلى أسفل رمز «الحياة والسلطة (السيادة) سعج السبحة والسلطة (السيادة) سعج السبحة والسلطة (السيادة) فقط وليس لأحد من أفراد عائلتهما ، ولقد حرص الفنان المصرى ما تعبيرا لزغبة الزوجان الملكيان ما أن يعبر عن العلاقة الرطيدة بين الملك والملكة والاله آتون الذي هو دائما فوقهما (۱) ، ومن هنا حرصت الملكة على إظهار اعتناقها لتلك الديانة، وفي معظم النقوش فهي مع اخناتون تقد القرابين للاله آتون (۱).

Gardiner, A.H., Ancient Egyptian Onomastica, Oxford, 1947, Vol. II, p. 81. Ibid., p. 82

(۲)

بعنی السیادة أو السلطة ، أنظر ؛

Gardiner, A.H., Egyptian Grammar, p. 559.

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, p. 20.

وفي العمارنة كان لها معبد أطلق عليه «ظل الشمس Šwt -Rc كانت مخصصة لعبادة الاله « أترن» واعتبرت كالهة حامية للموتى حيث ظهرت على أركان توابيت اخناتون(١١) تقوم بهذا الدور.

كما وجد في العمارنة على جانب تابوت جرانيتي يخص إحدى بنات «نفرتیتی» حیث تظهر الملکة ترتدی تاجها تحت رمز الاله «آتون» ذی الأیدی المدودة من قرص الشمس ، تؤدى دورها في المكان المخصص لإحدى آلهات الحماية إيزيس ، نفتيس ، نيت ، سرقت التي تحرس في العادة التوابيت الملكية في عصر الدولة الحديثة ، حيث يبدر واضحا أن نفرتيتي قد حلت محلهن في، حماية أبنتها المتوفاة كآلهة وليست كأم (٢).

كذلك كان «لنفرتيتي» دورها في الحياة العامة والسياسية وهناك الكثير من الأمثلة التي تدل على ذلك حيث تظهر الملكة تقوم بأعمال كانت مخصصة فقط للملك مثل ضرب الأعداء (") ، وفي مقبرة «مرى رع» (1) ، الملكة نفرتيتي تقرم بقيادة العربة الملكية شأنها شأن الملك ، وفي كثير من الحفلات تشرك الملك والحاشية الملكية (٥).

Brunner - Traut, E., op. cit., Sp. 520.

Tawfik, S., op. cit., p. 48.

الالهة سرقت:

(1)

آلهة صورت لي هيئة سيدة قرق رأسها عقرب ، وكانت زوجة للمعبود ونحب لا كاروم لعبت أدوارا مختلفة في المعتندات المصرية ، وبخاصة الجنزية منها ، فكانت بالاشتراك مع إيزيس ونفتيس وثيت تقوم على حراسة جئة المترنى المعنطة ، كما كانت نقوم معهن على سماية أواني الأحشاء . وقد صورت منذ عصر الدولة المديئة على أركان الترابيت وصنادين حنظ أواني الأحشاء ، أنظر :

عبد العزيز فهمي صادق ، المرسوعة المصرية ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ص ٢٧٠ \_ ٢٧١ ،

Cooney, J., Amarna Relifs from Hermopolis, p. 191, pL. 67.

(١) مرى رع : الكاهن الأكبر (وأترنء لمي معهد أتون بمدينة والحت أترن) حامل المررحة على بين الملك ، السمير الرحيد ، التاضي الملكي ، صديق الملك ، أنظر :

Davies, N. de G., The Rock Tombes of El-Amarna, I London, 1903, p. 42. Ibid., p. 33, pL. XX VI. (0)

Martin, G.T., "The Royal Tomb at El-Amarna I", ASE 35, London, (1) 1974, No. 10 pLs. 6-9-19-20, 2;

وفى مقبرة الوزير «رعمو سي» (١) نشاهد الملك والملكة بظلان من شرفة تعلوها أشعة «آتون» ويقومان بتوزيع ذهب التقدير على كبار الموظفين (٢).

وفى نقوش مقبرة «حويا» (۱۳) ، على الحائط الشمالى للمقبرة نشاهد الملكة نفرتيتى واخناتون يقومان بتوزيع سبائك الذهب على صاحب المقبرة ، كما نشاهدهما وهما يتسلمان جزية البلاد الشمالية (سورية) ، والجنوبية (كوش) وقد صور الملك والملكة كل على محفة بجانب بعضهما (۱۱) ، عكس المناظر المصرية القديمة حيث كان الملك في الأمام تتبعه الملكة ، ويلاحظ أيضا أن الملكة ترتدى التاج الأحمر وهو نفس تاج الملك وتحيط بذراعها الأين وحولهما حاملى المراوح (۱۰) ، بالاضافة لارتدائها أيضا التاج الأزرق الميز لها والذي يتناسب مع رأس ورقة نفرتيتي (بوجد حاليا بمتحف برلين رقم ۲۱۳۰۰) وأحيانا يوجد على جبهة الملكة حية أربوس (۱۲) .

(۱) رع - مس ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الشرف على ماشية الثاب حاكم المدينة ، الرزير في عهد اختاتون ، والدد نبى ﴿ ﴿ الله على ماشية الشرف على ماشية الالد آمرن في المثاطعة الشمالية ، كان لرعمسيس المتبرة وتم ٥٥ في الشيخ عبد الترنة بطيبة ، أنظر : PM, I, 1, p. 105.

PM, IV, 211.

Radwan, A., Die Darstellungen des regirenden Konigs und seiner Fami- (\*) lien angehorigen in Munchner Agyptologische Studen 21, 1969, S. 84.

<sup>(</sup>٣) حريا : ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَ ١ بِعَلْ المُولِةِ اللَّكِيةِ تِي ، صاحبة المقبرة رقم ١ بعل العمارية ، أنظر :

Davies, N. de G., The Rock Tombs of El-Amarna, III, London, 1905, (4) pl., XXIX.

Samson, J., "Nefertiti Regality", JEA, Vol 63, 1977, p. 89.

<sup>(</sup>١) Aldred, C., New Kingdom Art in Ancient Egypt, p. 76, p. 120; هذا التاج الأزرق ارتدته أبنتها «مريت آترن» بعد توليها العرش ، وهذا التاج لم يرجد بعد فترة العمارنة إلا تليلا ، وباللون الأصغر وليس الأزرق ، أنظر ؛

Tawfik, S., "Bine Ritualszene aus Nefertitis Pillared Coutyard in Karnak", GM. 25, 1977, p. 82.

وبجانب دور الماكة «نفرتيتي» الديني والسياسي ظهرت أيضا كزوجة رقيقة تقدم له الزهور ، وختى عند استقبال الرفود الأجنبية تحيطه بذراعها ، وكأم ظهرت مع بناتها تؤدى واجب الأمومة نحوهن . ولايكن إغفال أثر التغير الفني لحقيقة الحياة الانسانية والعلاقات البشرية دون التقيد بنلك التقاليد الفنية القديمة (١) .

إختلفت آراء علماء المصريات وخاصة بعد زيارة الملكة الأم «تى» لرلدها اخناتون فى «أخت آتون» عن العلاقة التى تربط الملكة نفرتيتى بزرجها وكذلك عن الفترة المحددة لوفاتها ، فالبعض يرى أن الملكة نفرتيتى قد توفت مباشرة بعد هذا الحدث وأن أبنتها «مريت آتون» قد أخذت مكانتها (٢) ، وذهب البعض إلى أن خلافا قد حدث بين الملك والملكة فى نهاية حكم الأول (٣) ربا تحت تأثير الملكة الأم «تى» مما جعل الملك يتراجع عن ديانته نحو نهاية حكمه ، وحاول أن يتراضى مع كهنة آمون ، مما أوغر صدر الملكة ، التى يبدو أنها كانت أكثر من اخناتون ارتباطا بالعقيدة الآتونية ، وعندما رأت تغير السياسة الدينية انفصلت عن زوجهها واعتكفت فى قصر يسمى «قلعة آتون» عند الطسرف الشمالى

Aldred, C., op. cit., p. 76, p. 116.

(1)

وكيلا :

ظهرت الملكة ونفرتيتي» في بعض منابر العمارنة حيث مثلت بجانب زرجها واختاترن ، بما يعطى انطباع عن المياة الأسرية للبيت الملكي وبنتو، والكاتب عن المياة الأسرية للبيت الملكي وبنتو، والكاتب الملكي المسرف على حريم الملكة نفرتيتي ومرى رع الثاني، وأنظر:

Radwan, A., op. cit., pp. 84 - 85;

Davies, N. de G., The Rock Tombes of El Amarna III, pl., XXXIII, XXXIV; El Amarna IV, pl., X, and El-Amarna II, p. 34 - 36.

Aldred, C., Akhenaten, Pharaoh of Egypt, p. 173.

Peet, T.E., and Wooley, L, The city of Akhenaten, London, Vol. I, 1923, (7) p. 155.;

Pendlebury, J. "Preliminary Report of Excavations at Tell el - Amarnah", JEA, XVII, 1931, p. 243.

للمدينة وتبعها في اعتكافها «توت عنخ آترن» (۱۱) ، وربحا كان بسبب اعتلال صحة «اخناترن» الذي نقل السلطة إلى شريكه «سمنخ كارع» في مصالحة مع كهنة آمرن (۲) .

هذا وبعتقد البعض أن سبب الخلاف بين اخناتون ونفرتيتى ، مرجعه زيارة أمه «تى» للعمارنة ومدى التقدير والاحترام التى حصلت عليه ، مما سبب نوع من التنافس السياسى بين الاثنتين (٣) ، لكن يحول دون ذلك الرأى القائل أن «تى» قد توفت فى طيبة ومن ثم ارتأت نفرتيتى إنقاذ مصر والبلاد عن طريق تنصيب توت عنخ آمون بساعدة الأب الالهى «آى» وزوجه «تى» (١٠) .

وهناك من يرى انه بعد العام الثانى عشر ووفاة ابنته التى كان وقعها شديدا عليه وعدم وجود ابن ليخلفه ، ومحاولات كهنة آمرن للنيل منه ، وأحوال الامبراطورية خارج مصر تسير من سيى، الى أسوأ ، فى تلك الظروف فان زوجته نفرتيتى قد هجرته لأنها بدأت قل تلك الحياه التأملية ، أو انها نتيجة تحريض كهنة آمون فى طيبة الذين رأوا فيها منافسا شعبيا يخلف زوجها على العرش(٥) .

هذا بينما يرى البعض أن الأدلة التي تم العثور عليها في العمارنة تشير إلى أن اسم ووجه نفرتيتي قد استبدل باسم ووجه أبنتها «مريت آتون» بمعنى

وكسلاا :

Drioton, E., Vandier, J., op. cit., pp. 335 - 336.

Aldred, C., Akhenaten, Pharaoh of Egypt, p. 64.

<sup>(</sup>١) جان بريوت : مصر القرعرثية ، ص ١٣٢ .

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Part II, p. 296; (Y)

Glanville, S.R.K., Great Ones of Ancient Egypt, London, 1931, p. 129. (\*)

<sup>(</sup>٤) كريستيان د. نوبلكور : المرجع السابق ، ص ١٦٢ .

Peet, T.E., "Akhenaten, Ty, Nefertete and Mutnezemt", in Kings and (6) Queens of Ancient Egypt, pp. 112 - 113.

أنها قد حلت محل أمها<sup>(۱)</sup> ، ثم عين «سمنخ كارع» كشربك له ، وزوجه من أبنته الكبرى «مريت آتون» وأعطاه صفة نفر نفرو آتون ، وقام بأداء دور نفرتيتي فيما يختص بدور عبادة آتون ، وظهر الملكان معا أحيانا تتبعهما مريت آتون <sup>(۲)</sup> .

وهناك أدلة عديدة على وجود سمنخ كارع مشاركا لاخناتون فى الحكم ، سوف يناقشها الدارس فيما بعد ـ لكن بعض الآراء تفترض عدم وجوده ورعا نتيجة المكانة والدور الذى لعبته الملكة نفرتيتى فأن هذه الآراء تذهب إلى أن نفرتيتى هى التى شاركت الفرعون اخناتون الحكم كشريك وأنها انفردت بالحكم بعد وفاته وحتى اعتلاء توت عنخ آمون عرش مصر ، الأمر الذى يجدر معه دراسة هذا الموضوع بشىء من التفصيل (٣).

### مسألة تفرتيتي وسمنخ كارع :

نى عام ۱۸۹۱ اقترح «بترى» استنادا على لوحة فى مجموعته أن اخناتون قد خلفد «سمنخ كارع»  $^{(1)}$ ، كذلك استنادا على اللرحة التى عثرت عليها البعثة الألمانية الموجودة الآن بمتحف برلين رقم ۱۷۸۱۳ وتصور الملكين  $^{(1)}$  «اخناتون» و «سمنخ كارع» معا يلبس أحدهما التاج المزدوج والآخر التاج الأزرق  $^{(0)}$ .

Redford, D.B., History and Chronology of the Eighteenth dynasty, p. (1) 173;

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, p. 25.

Ibid., p. 25. (Y)

Samson, J., op. cit., p. 97. (r)

Petrie, F., Tell El Amarna, London, 1894, Reprinted, 1974, p. 43.

Newberry, P.E., "Akhenaten's Eldest Son in Law, Akhkheprure", JEA, (\*) Vol 14, 1928, pp. 7 - 8.

وأيضا صندوق وجد في مقبرة «توت عنخ آمون يحمل أسماء كل من اخناتون وسمنخ كارع» الذي يطلق عليه «نفر نفرو آتون» المحبوب من «واع ان رع» ، وكذلك وجد اسم «مريت آتون» (۱۱) ، كذلك وجد منظر يسور كلا من «سمنخ كارع» و «مريت آتون» في مقبرة مرى رع الثاني (۲۱) كما وجد على ثلاث قطع حجرية في منف على احداها صورته وقد محيت تقريبا ، وعلى الأخرى بقايا خرطوشين له وخرطوش له «مريت آتون» (۳).

غير أن البعض قد ذهب إلى أن هذه الأدلة غير إيجابية ولا تؤيد أن خليفة اخناتون كان رجلا ، وهناك أدلة قوية من العمارنة تقترح أيضا أن نفرتيتى كانت شريك لاخناتون أثناء حياته ، وطبيعى إذا كانت قد قامت بذلك الدور،فانها بعد وفاته سوف تخلفه حتى يرتقى «توت عنخ آمون» للعرش (٤).

وترى سمسون (,Samson, J.) أن بقايا المقبرة رقم (٥٥) ، وملامح الوجد التى خبت )اختفت) في مقبرة «مرى رع الثاني» لاتساعدنا على معرفة الحقيقة ، وكذلك الحال بالنسبة لحجر منف (٥) .

أما بالنسبة لما اقترحه «بترى» ان اخناتون قد خلفه ابنه (من زوجة أخرى) «سمنخ كارع» (رع ـ سمنخ كا) والذى كان وصفه «المحبوب من اخناتون» فأن اللقب «المحبوب من اخناتون» لم يستخدم أبدا مع اسم سمنخ كارع ولكنه استخدم فقط مع : الاسم الآتونى له «نفرتيتى» )نفر نفرو آتون) ، وبالنسبة للوحة برلين المشار إليها فالخراطيش الموجودة ثلاثة بدلا من أربعة تمثل الملك والملكة (٢) مما لايعنى أنها تعنى اشتراك فى الحكم بين اخناتون وسمئخ كارع لأن

lbkl,pp.4-5; Murnane, W.J., Ancient Egyptian Coregencies, p. 174.

Samson, J., "Nefertiti's Regality", p. 89.

<sup>(</sup>Y) Ibid., p. 175.

Tbid., p. 173.

Harries, L.R., "Nefertiti Rediviva", Acta Orientalia, 36, 1974, p. 16;

Samson, J., op. cit., p. 88. Samson, J., "The History of the Mystery of Akenaten's Successor", in (a)

l'Egyptologie en 1979, Paris, 1982, p. 291. Ibid., p. 291;

كل ملك يمثله خرطوشين ، وفي لوحة أخرى ببرلين نسب اسم «سمنخ كارع» لوحة بدون اسم يشبه نفرتيتي ويرتدى التاج الملكي وتقف أمام ملك جالس تصب له الشراب ، والغالب أنها نفرتيتي مع اخناتون وليس «سمنخ كارع وإخناتون» (۱) .

هذا بالإضافة إلى أن الخراطيش فى مقبرة «بارع» ﴿ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكاهن المطهر بطيبة تشير إلى اسم «سمنخ كارع» ولم تشر إلى عودة «سمنخ كارع» إلى طيبة مرة أخرى والنص يمكن قراءته كالتالى :

« ... عنخ خبرو رع المحبوب من (نفر خبرو رع) ابن رع ، نفر نفرو آتون ، المحبوب من وع أن (رع) . . . » (۲) .

الجزء الأول من النص يشير إلى «سمنخ كارع» باعتباره محبوب اخناتون ، وبالنسبة له «نفر نفرو آتون» فهو اللقب الذي كانت تحمله الملكة نفرتيتى ، أما «وع ان رع» فهو أحد نعوت الملك «اخناتون» ، وكأنما حل «سمنخ كارع» في عطف الملك محل الملكة ، وللشك أن يظل قائما فيما يتصل بوجود اشتراك في الحكم بينهما ، طالما لا يوجد تواريخ مزدوجة (٣) .

كذلك يمكن ملاحظة أن لقب «ابن رع» قد استخدم مع الألقاب المذكرة الأخرى بواسطة «حتشبسوت» و «تاوسرت» كفراعنة حكام (1).

Gardiner, A., op. cit., p. 582;

Samson, J., "The History of the Mystery of Akhenaten's Successor", p. 293. Ibid., pp. 293 - 294. (1)

Gardiner, A., Egypt of the Pharaohs, p. 233.

<sup>(</sup>۱) وهي المدورة التي تكررت مع الملكات وعنغ ابن أن آمون» وزوجها وترث عنخ آمون» وكذلك الملكة وتارسرت» الرائنة أمام وسيتي الثاني» اللي يسك الكأس في يد ، ورمز المليون (العدد الكبير) في الأخرى أنظر :

Gardiner, A., "The Graffito from Tomb of Pere", JEA, 14, 1928, pp. (7) 10 - 11.

Samson, J., op. cit., p. 294.

وتستطرد «سامسون» في اعطاء الأدلة التي تؤيد اشتراك نفرتيتي في الحكم ومنها:

الشرف القريد لاسم الاله ، الموجود مع اسمها منذ بداية حكم زوجها ، وفي العمارنة فان خراطيشها كانت مزدوجة مثل الملك ، وتظهر تسحق الأعداء مثل المنظر التقليدي الذي أعتاد عليه الملوك منذ عهد نعرمر ، وفي طيبة تتعبد إلى الاله «آتون» بمفردها ، «وآتون» لم يعطها فقط علامة الحياة عنخ بهند ولكن أيضا من سلمة الحياة عنخ سلميادة .

وعلى لوحات الحدود ، وفي عبادة آتون ، فان الملك والملكة يظهران معا بدرجة متساوية (١١) ، ونفس الشيء تمثيل الملك والملكة على العرش ، وكذلك في محفة الدولة حيث تمشى بجانبه في المواكب مرتدية التيجان الملكية (٢) ، وكلها أدلة على اشتراكها في الحكم وقيامها بالحكم بعده واستبعاد وجود شاب سياها .

لكن «ردفورد Redford» بالرغم من أنه يرى أن «نفرتيتى» كانت على قيد الحياة حتى وقت وفاة «أخناتون» (٣) إلا أنه لايرى ذلك اعتمادا على أنه يجب ملاحظة اسم نفرتيتى فى البداية لم يتضمن لقب «نفر نفرو آتون» وإغا أولته ظروف ديانة آتون ، أيضا فان كلمة «نفر نفرو آتون» موجودة كعنصر فى اسمى اثنين من بناتها ولايوجد صعوبة أو مشكلة أن نفترض أن نفس الاسم قد أعطى لرجل شاب ، وإذا دققنا الفحص فهناك فرق فى كتابة الصغات حينما استخدمها «سمنخ كارع» فانها تختلف عن خرطوش نفرتيتى كلقب ، بالاضافة إلى أنه من الخطأ أن نفترض ان اسم ولقب نفرتيتى كملكة قد تخلت عنه حوالى العام الثالث من الحكم أو أنها تتبادل بين مجموعتين من الأسما هذا) .

Ibid., p. 293. (V)

Samson, J., "Nefertiti's Regality", p. 88. (Y)

Redford, D.B., op. cit., p. 173. (\*)

Redford, D.B., Akhenaten, the Heretic King, p. 192.

كذلك قان الدارس لايميل إلى وجهة نظر وسامسون وغيرها و المستعمادا على وجهة نظر وسامسون وغيرها و المستعمادا على وجود أسماء وألقاب وسمنخ كارح و التي تثبت أن كان و الك<sup>(۲)</sup> من شده و الاسم التسوييتي المراكز الم<sup>(۱)</sup> المراكز الم<sup>(۱)</sup> المراكز ال

Fr a Will dia of the A A . A fine gir-onh-at-nih

كذلك فان مكانة نفرتيتي ودرها السياس واللابني بتدرس دم رواع العصر الذي عاشت فيه رالذي شهاد تعراف أن المناهب السياسة والدنت والاجتماعية والاقتصادية والفنية والذي سبق أن رأبنا الملكة عدره السيام على أهمية وإهتمام لايقل عنها بأى المراكب أن

أما عن وفاة الملكة «مفرتيتي» ، فالزالت نه إذنا الأدلة عن تاريخ ، الله وفاتها ، فالبعض يرى أنها عاشت حتى تولى «موت عنخ أسون، عنش المراب المخلصة (٣) ، والبعض يرى أنها كان المراب على الأقل حتى وفاة زوجها (١) ، واحتمال دفئها في المقبرة الملكية بالعمارة وحاصة

(L)

 <sup>(</sup>۱) كيا : زرجة ثانوية للملك واختاترن، تأثرت شهرتها بسبب مكانة ودور ونفرتيتي، الكبيرة ، باأرغم من
 الآثار التليلة التي عفر عليها لها قان البعض يفترض أنها ربا تكون الفرعون التالي بعد مرب اختاتون
 رنفرتيتي ، أمظر :

Sherry J.M., "Kia, the Second Pharaoh; in l'Egyptologie en 1979, Paris, 1982, p. 1971.

بهنما برى الهمض وكيا» هو اسم الدلع للملكة ونقرتيتي، وربما أيضا اختصار لاسم دجيلونيها ، التي دخلت حريم أمنحتب الثالث من قبل ، ماتت قبل اخناتون ، أنظر :

Redford, D.B., op. cit., p. 150.

Von Beckerath, J., Handbuch der Egyptischen Kanigsnamen, p. 87; Gauthier, H., L.R., p. 362.

Drioton, E., Vandier, J., op. cit., p. 336

Engelbach, op. cit., p. 135.

Redford, D.B., op. cit., p. 138.

انه تم العثور على بعض الاوشابتى (١) لايتناسب ومكانة نفرتيتى ، وربما يرجع عدم العثور على أشياء ذو قيمة من أثاثها الجنزى بسبب أن «توت عنخ آمين» قد نقلها إلى مكان آخر(٢) ، وربما تعطينا الاكتشافات التي تجرى في العمارنة وفي منطقة الكرنك أدلة أكثر حول وفاة وظروف نهاية الملكة نفرتيتي .

<sup>(</sup>۱) أوشبتى أوشابتى : كلمة مصرية تديمة تعنى المجارب وتطلق على قائيل صغيرة الحجم مصترعة من الحجر أو التاشائي أو الخشب أو البرونز ، وكل تمثال منها يمثل مومهاء ملترنة في اكتانها ، وكان النمثال يدرب عن صاحب المتبرة قيما يطلب منه من أعمال في عالم المرتى ، وكانت قائيل الأوشبتى هذه ترضع في سرداب المتبرة مع قنال صاحبها ، وتمثل تماثيل الأوشبتى تطور لعادة دنن الحدم في متبرة صيدهم لخدمته في عالم الأخرة والتي اختنت من مصر منذ الأسرة الأولى وحل محلها تماثيل الأوشبتي التي كانت ترضع بجانب تابرت المترفى ، أنظر : محمد بيرمي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد لم ، اختاتون ، ص ۲۲۹ .

# الفصل الرابع

الزوجات الملكيات ودورهن السياسي في عصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين



#### أ .. في الأسرة التاسعة عشرة :

قبل الحديث عن الدور الهام الذي لعبته احدى الملكات في نهاية الأسرة التاسعة عشرة واستطاعت أن تتوج نفسها كملك على مصر لتصبح الزوجة الملكية الرابعة في تاريخ مصر القديمة التي تعتلى عرش الفراعنة ، فأنه لابد من الاشارة إلى أن فترة بداية الأسرة شهدت احدى أشهر الزوجات الملكيات وهي الزوجة الملكية العظمى لرعمسيس الثانى (۱۲۹۰ ـ ۱۲۲۲ ق.م) ، الملكة نفرتارى مرت ان موت (نفرتارى) (۱۱ المستمدية المجادية)

رقد كانت تحتل مكانة سامية عند زوجها تفوق سائر زوجاته الآخريات(٢)، فهى قد حملت الألقاب الآتية:

(١) كما كتب الاسم بأشكال أخرى منها : ( A MILLED)

أنظيره

Gauthier, H., L.R., III, pp. 76 - 77.

(٢) ترجد لـ درعمسيس الثاني، غير الملكة نفرتاري أكثر من زوجة ملكية حملت لقب الزوجة الملكية العظم، יייני: אוני (וויים ונים) ולבל אונים (וויים ונים) ולבל אונים ולבל אונים (וויים ונים) ולבל אונים ולב

رهى التي تتلد أبناؤها العرش بعد رفاة رعبسيس النائي .

والملكة : بنت عنات وهي ابنة للملك من زوجته الرئيسية داست نفرت، وتزوجها وعمسيس الثاني وحملت اللتب ، هذا بخلاف زرجاته الأجنبيات ، أنظر :

Gauthier, H., I.R., pp. 77 - 78;

Murray, M., "Royal Inheritance in the XIX Dynasty", AE, 1925, Part IV, p. 101.

الزوجة الملكية العظمى (٢) المراث الزوجة الملكية العظمى (٢) المراث الزوجة الملكية العظمى سيدة الأرضين (٣) (أن المراث المر

كما حملت أيضا العديد من النعوت سواء على آثارها العديدة أو على آثار زوجها «رعمسيس الثاني» التي ملأت البلاد ممايدل على علو منزلتها ، ومن هذه النعوت(٨).

(1) L.D., VII, 195. (Y) Gauthier, H., L.R., III, p. 75; Muarry, M.A., op. cit., p. 102. (4) Gauthier, H., L.R., III, p. 76. (L) Ibid., p. 76. (0) Goedicke, H., and Thausing, G., Nofrtari, Graz, 1971, p. 33. Christophe, L. "Les Temples d'Abou-Simbel et la famille de Ramses II", (3) BHE, 38, 1965, p. 109 n. 1; Drioton, E., "Cryptogrammes de la reine Nefertari", ASAE, 39, 1939, p. 141. (Y) Goedicke, H., and Thausing, G., op. cit., p. 40, Fig 23 وجد هذا اللقب في مقبرة الملكة بوادي الملكات إلا أنه لم برد ضمن الزرجات الملكيات للاله آمرن ، في تائمة دسا ندرها نسن، حيث اقتصر اللقب في الأسرة الناسعة عشر كل من :

الملكة سان رع الرح الله و الرح الله و الله و تارسرت، المراق و الله و الله و تارسرت، المراق و المراق و المراق و الله و تارسرت، المراق و الم

Sander, Hansen, C.E., op. cit., p. 7. Gitton M., "Variations sur le Theme des Titulature de Reines", BIFAO, (A) 78, p. 397. 曹书书》[1] DE STATE OF THE ST 125 --r-pett wrt hawt nbt lm3t ... Web(t) ewy hr ash hr shtp it.s Imn, wrt mrwt m sad heyt nfrt-hr ent m swty wrt hnrwt n hr nb ch hri.tw hr prj m r.s ddt lit nbt ir.w n.s bw nb nfr n ib.s .. cnh.tw n sdm hrw.s

«الأميرة الوراثية ، عظيمة المديح سيدة الأناقة .. طاهرة اليدين تحت الشخشيخة لتسعد والدها آمون ، عظيمة الحب مع الضفيرة ، المغنية ، جميلة الوجد التي تعتنى بالريشتين ، كبيرة حريم حورس سيدة القصر ، التي يسر للخارج من فمها ، التي تقول كل شيء يصنع لها ، كل مكان جمع في قلبها ... يحيا من يسمع صوتها » .

هذا ويعتقد البعض أنها أخت شقيقة أو نصف شقيقة لزوجها «رعمسيس الثانى» وأنها ابنة الملك «سيتى الأول» من زوجة الملكة «تويا» (٢) ، غير أن هذا الرأى لايوجد مايدعمه ورعا تكشف الآثار المكتشفة في المستقبل عن مزيد من الأدلة عن سلسلة نسبها .

ويرى البعض أن «رعمسيس الثانى» قد تزوج من الملكة «نفرتارى» فى السنة الأولى من حكمه ويستدل على ذلك من نقش وجد على جدران معبد أبو سمبل مـــؤرخ بالعام الأول من حكمــه وفيه تحــدث عن توليه العـــرش وعن

<sup>(</sup>١) محمد بيومي مهرأن : دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، جد ٢ ، مصر ، ص ١٣٧ وكذا :

Goedicke, H., and Thausing, G., op. cit., p. 33.

زواجد (۱۱) ، وكذلك ماوجد منقوشا على مقبرة «نب وننف» ( $^{(1)}$  ، الكاهن الأول للاله آمون في عهد رعمسيس الثاني  $^{(1)}$  .

الا أنه من المرجح أنه قد تزوج منها أثناء اشتراكه في الحكم مع والده وقبل أن ينفرد بالعرش وربا كان وقت الزواج في الرابعة عشرة من عمره وربا قبل ذلك وأنه لما بلغ السادسة عشرة كان قد أنجب منها الأميرين «أمون حرو نف» و «خعمواست» اللذين توفيا وهما صغيران عن عمر لا يتعدى الثامنة (٤).

دولقد حظيت الملكة «نفرتارى» بمكانة سياسية هامة ويمكن تلمس ذلك في الخطاب الذى أرسلته إلى زوجة الملك الحيثى «خاتو سيل الثالث» تهنئها فيه على توقيع المعاهدة بين مصر وخاتى متمنية دوام تلك العلاقات (٥) ، كذلك يمكن تقدير مدى ماقتعت به من مكانة كبيرة من مقبرتها الرائعة في وادى الملكات في طيبة الغربية حيث تتميز بصورها الجميلة ، ودقة التنفيذ سواء الناحية المعمارية والحجم بالنسبة لمقابر غيرها من الملكات أو الأميرات وكذلك من ناحية النقوش المحتفظة بألوانها ، ومثلت فيها الملكة في مناظر غاية في الروعة الفنية ومنها مايثلها تستقبلها احدى الآلهات أو يقدمها «حورس» أو «ايزيس» إلى بعض الآلهة ، أو تقدم القربان لبعض الآلهة والآلهات ، كما أن منها مايثلها وهي تلعب لعبة تحرك قطعها ، وهي كلها صدور منقوشة على

PMI, I, p. 266.

Kitchen, K., Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical, II, (۱) Oxford, 1971, p. 328.

الكاهن الأول للاله آمون ني عهد «رعمسيس الثاني» صاحب المقبرة رقم ١٥٧ بلراع أبو النجا زوجته تاخمت الرسية حريم آمون مغنية الآلهة ابزيس، أنظر:

<sup>(</sup>٣) سليم حسن ، مصر القديمة ، جـ ٦ ، القاهرة ، ١٩٤٨ ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

Seele, K., The Coregency of Ramses II With seti I and the date of the great Hypostyle Hall at karnak, Chicago, 1910, pp. 39 - 62.

<sup>(</sup>٥) أنظر النصل الخامس ، ص ٢٤٦ .

ملاط من جص وقتاز برشاقة أشكالها وصدق ألوانها ودقة خطوطها وماتنم عنه من قدرة فنية ، ومع أن الرطوبة أحدثت ضررا في كثير من أجزائها إلا أن بعضها لايزال محتفظا بألوانه الشائعة سي الأن وكانت وغفر تارى» كما تبدو في صورها محشوقة القوام دقيقة العظم ، في ملامح وجهها ما يعبر عن جمالها ، وفي قسماته دقة واعتدال(١).

هذا ويبدر أن «نفرتارى» كانت أثيرة عند زوجها لدرجة لم تعمل إليها أى من زوجاته بدليل أنه بلغ من تبجيله بشأنها أن حفر لها فى شمال معبده فى أبو سمبل معبدا صغيرا لعبادتها كانت تؤدى فيه العبادة لها وللألهة «حتحرر» أو الملكة ولقد اختلفت الآراء حول تكريس هذا المعبد والآلهة «حتحور» أو الملكة «نفرتارى» فذهب رأى إلى أنه إنما كرس للآلهة «حتحور» ربة ابشك ، بسبب سيادة اللون الأصفر الذهبى البراق ربما كناية عن الالهة حتحور التى كانت تلقب بالذهبية وأن فى غلبة هذا اللون مايرضيها ، وكذا مناظر حتحور الكثيرة على المعبد والتى يتعبد لها فيها الملك والملكة رمنها تمثالها المنحرت فى الصخر على هيئة البقرة المقدسة فى الجدار الغربى لقدس الأقداس ، ومنها أن نقش صور نفرتارى على جدران المعبد إنما يرجع إلى دورها كملكة ثم كعابدة للألهة حتحور (٢) .

على أن هناك رجها آخر للنظر إلما يرجع إلى أن المعبد قد كرس للملكة نفرتارى اعتمادا على نقوش الاهداء التي تزين واجهة المعبد والجدار العلوى لأعمدة الصالة الأولى ، هذا إلى جانب عسدم وجود نقش يشير صراحة إلى أن

<sup>(</sup>۱) محمد أنور شكرى : نفرتارى الملكة المزلهة الجميلة ، مجلة المجلة ، العدد ٧٣ ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) محدد أنور شكرى ، العمارة ني مصر القديد ، القاهرة ، ١٩٧٠ ، ص ٢٤٦ .

وكلاا :

محمد بيومى مهران : المرجع السابق ، ص ١٣٣ .

رکسذا :

المعبد قد كرس لمتحور (١) ، وهناك وجه آخر للنظر يذهب إلى أن المعبد قد كرس للآلهة حتحور وللملكة نفرتارى معا(٢) ، وفى واجهة المعبد ستة قاثيل ضخمة ثلاثة على كل جانب ، اثنان منها يمثلان الملكة نفرتارى يزين رأسها شعر مستعار كثيف من فوقه تاج «حتحور» الذى يتألف من قرنى بقرة بينهما قرص الشمس وريشتان عاليتان وممسكة فى إحدى يديها الشخشيخة وإلى جانبى ساقى كل من قاثيلها قمالان صغيران منحوتان فى الصخر الأميرتين يرجح أنهما أبنتاها ، بينما تحف بسيقان قاثيل الملك قاثيل بعض الأمراء من أبنائد (٣) .

ولقد مثلت الملكة في الكثير من آثار زوجها في كل أنحاء مصر ، وبعد وفاتها وقرت كأحد الآلهة الأوزيرية (١) .

### الملكة تاوسرت ونهاية الأسرة التاسعة عشرة :

أعقب موت «مرنبتاح» وحتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة (١٧١٤ - ١٨٥ ق.م) فترة من الاضطرابات ، حدثت فيها منازعات شتى حول العرش ، حيث اضطربت الأحوال الداخلية ، وتتابع ثلاثة من الملوك وملكة في نهاية الأسرة ، حكموا جميعا لفترات قضيرة ، وتناول أمر تتابعهم والعلاقة التي تربط بينهم جدل طويل من علماء المصريات حتى نادى البعض بوجود مشكلة وراثة للعرش مثل مشكلة حتشبسوت والتحامسة وذلك بسبب المحو المستمر للخراطيش الملكية والذي استمر حتى بداية الاسرة التالية لهذه الفترة .

Buutles, J., op. cit., p. 149.

Faulkner, R.O., op. cit., p. 149.

Buttles, J., op. cit., pp. 148 - 149.

Ibid., p. 150.

<sup>(</sup>۱) نبيل زكى مروان : الملكة نفرتارى زوجة الملك نفرتارى رمسيس الثانى وآثارها ، كلية الآثار \_ جامعة التاهرة ، ۱۸۸۷ ، رسالة ماجستير ، ص ٥٥ وكلا :

وبينما يرى البعض أن ترتيب الملوك في تلك النترة المنطربة كان على النحو التالى أمنموس ، سيتى الثانى ، سخع ان رع رمسيس سبتاح الذى غير اسمه فيما بعد أثناء حكمه إلى أخزج مرابتاح سبتاح (١١ ، ثم الملكة تاد سبرت(٢) .

غير أن ترتيب الملوك الثلاثة تكنفه صعوبات وخاصة أن وعمسيس الثالث (١١٨٤ م. ١١٥١ ق.م) ثاني ملوك الأسرة العشرين في نقشه بعبده الجنزى بدينة هابو قد حذف أثنين منهما وحيث تبع وعسسيس الثاني كل من سيتى الثاني وهذا يعنى أن سبتى الثاني فقط يعتبر من الحكام الشرعيين بينما الاثنين الآخريين غير شرعيين ").

لذلك يرى البعض فى سيتى الثانى خلف مباشر لأبيد مرنبتاح ، رخاصة بعد العثور على قثال موجود الآن بمتحف القاهرة (رقم ٦٣٣) وفيد مرنبتاح مد أبئد سيتى الثانى (1) ، بالاضافة إلى نقش معبدها بو وفيد اسم سيتى الثانى تالى لأسم مرنبتاح .

وهناك لرحتان في القرئة بطيبة الغربية يرجد عليها اسم «أمندرسي» ولكنه أزيل بمعرفة «سيبتاح» روضع أسمه مكانه ، مما يبدر أن الأخير تد جاء بعد أمنموسي بينما جاحت الملكة «تارسرت» في نهاية الأسرة ويعني هذا أن التعاقب كان على النحر التالى : سيتي الثاني ، أمنموس و سيبتاح الملكة تارسرت(٥).

Von Beekerath, J., "Queen Twosre as Guardian of Sipth", JEA, Vol. 48 (V) 1967, p. 70

Fankner, E.O., "chypt From the Inequation of the Ninet ee th Dynasty to (\*) the Death of Romises, III", CAH, Vol II, Pat 2 A, p. 235.

Von Beckerath, J., op. cit., p. 70. (7)

Builes, L. op. cir., p. 153

Faulkner, R.O., op. cit., p. 736; Gardiner, A., "Only one King Siptah (\*) and Two are not his wite", JEA., Vol., 44, 1958, p. 16.

لكن هذا الترتيب لم يقبل به الكثيرين من علماء المصريات حيث أن هناك أدلة أن سيبتاح قد خلف سيتى الثانى ، كما أن البعض يعتقد أن «أمنموسى» قد سبق سيتى الثانى ، اعتمادا على بردية موجودة الآن بالمتحف البريطانى (بردية سولت Salt) تحت رقم ١٠٠٥٥ ، وتبدأ البردية بحديث «آمون نخت» ابن رئيس العمال «نب نفرو» والذى بموته فقد عين أخيه «نفرحتب» مكانه ولكنه قتل بواسطة العدو (يقصد بانب) وهو رئيس عمال كان مؤيدا من الوزير حيث يشير النص .

«... بانب أعطى خبس من تابعى ابى إلى «ب رع ام حاب» الذى كان وزيرا (فوضعه مكان ابى) وعند وفاة الملوك ( ) فان بانب قد سرق أشياء تخص الملك سيتى مرنبتاح (سيتى الثانى) ( ) من مخزن الملك سيتى مرنبتاح ، ثم أخذ غطاء ؟ عربته قطع يد ( ) الكاتب .

(\_ خمسة \_) للباب : ولكن وجدوا أربعه منهم ، وأخذ لنفسه واحدة ، ... ثم أخذ لنبيذه وجلس على التابوت الخاص بالفرعون بالرغم من انه كان مدفونا بداخله... »(١١) .

ثم يمضى «أمون نخت» فى توجيه اتهاماته إلى «بانب» حيث يتضح أنها جرائم لاحصر لها من قتل وإنتهاك حرمة معابد الالهة وثلاثة من مقابر الأفراد وإنتهاك عرض امرأة ، وهى أدلة على مدى ملوصل إليه الفساد الادارى والخلقى فى تلك الفترة ، غير أن مايهمنا أن «نفرحتب» قبل وفاته قد تقدم بشكوى حيث يشير النص :

«رثیس العمال «نفرحتب» احضر شکوی ضده (بانب) أمام الوزیر أمنموس ، فأنزل علید العقاب ثم احضر شکوی ضد الوزیر أمام موسی ، الذی طرده من منصب الوزارة ...» (۲) .

Ibid., p. 246. (Y)

Cerny, J., "Papyrus Salt 124. (brit. Mus 100) 55", JEA, Vol 15, 1929, (1) pp. 244 - 245.

ويتضع من النص أن الوزير قد خلع من منصبه براسطة موسى ، والرحيد الذي يستطيع أن يعزل الوزير هو الفرعون نفسه ، فعلى ذلك فان هذا الشخص إنما كان اختصار لاسم الفرعون ، ويفترض البعض أن موسى هو (أمنموس) وان اسم موسى هو اختصار لأسمه مثلما كان يطلق على «رعمسيس الثانى» اسم «سسى» ، وهكذا فان أمنموس قد سبق سيتى الثانى على العرش .

وعلى الرغم من اند لم يتأكد بصفة نهائية إذا كان « أمنعوسى» » هر موسى الوارد اسمد فى البردية وبالتالى وضعد كخليفة لمرنبتاح بسبب عقبات منها وجود نقش على قاعدة تمثال فى «ليفربول» سجل عليد اسم «سيتى الثانى» ثم أزيل ووضع مكاند اسم «أمنموسى» وفى هذا اشارة إلى أن أمنموسى قد جاء بعد سيتى صاحب الاسم الأصلى .

غير أن هناك قطعة من اللخاف (رقم ٢٥٥١٥) موجودة الآن في المتحف المصرى تسجل وفاة «سيتى الثانى» وارتقاء سيبتاح بعده (١١) ، بالاضافة إلى اتفاق علماء المصريات على أن سيبتاح كان ترتيبه بعد سيتى الثانى ، وبذلك يكون الترتيب كالتالى : أمنموسى ، سيتى الثانى ، سيبتاح ، تاوسرت (٢) .

قالبعض يرى أن مصر بعد عهد «مرنبتاح» كانت فى حالة اعياء رفقر شديد ، ربا بسبب الحروب المستمرة التى اضطر «رعمسيس الثانى» وابنه «مرنبتاح» إلى خوضها بالاضافة إلى أن الأول قد استنفذ موارد البلاد فى انشاءاتها العديدة واستنفاذ موارد البلاد الاقتصادية فى تلك الانشاءات ، كل هذه الأمور أدت إلى اضطرابات داخلية شمل منطقة طيبة واستغل «أمنموسى» هذا الوضع ونادى بحقد فى العرش مطلقا على نفسه «آمون موسى» أى مولود آمون مكونا حكومة فى مصر العليا ، اعترف بها أهل طيبة (") ، وان كان هذا

Aldred, C., "The Parentage of King Siptah", JEA, Vol 49, 1963, p. 44. (1)

Faulkner, R.O., op. cit., p. 237. (7)

<sup>(</sup>٣) أ. شارف: المرجم السابق، من ١٥٩.

الكلام يبدر مقبولا بالنسبة لاضطراب الأحوال والصراع على العرش إلا أن الشيء الغير مقبول هو انقسام مصرالى دولتين ووجود حكومة فى مصر العليا اعترف بها أهل طيبة دون سواهم ، الأمر الذى لم يقل به أحد من المؤرخين لعدم وجود أدلة تدعمه برغم ضعف ملوك تلك الفترة وقصر مدة حكم كل منهم مما أدى إلى اظطراب الأمور وتعقيدها (١) .

أما عن أول هؤلاء الملوك «أمنموس» فان سلسلة نسبة غير مؤكدة وبالتالى علاقته بالأسرة المالكة ، أمه «تاخعت» (تاخاعه) هو هو هو المالكة ، أمه «تاخعت» (تاخاعه) هو هو الملكية ، الزوجة الملكية الكبرى ، وربا كان هذا هو السبب فى تطلعه للعرش ، وفى مقبرته رقم عشرة بوادى الملوك والتى تعرضت للتخريب من جانب أعدائه ، يوجد بجانب اسم أمه أسم ملكة يعتقد أنها زوجته تدعى باكت ورل المرابسة هو هو الأخيرة هو أن الأخيرة عكن أن تكون أما لسيبتاح .

حكم أمنموس لمدة قصيرة وتميز عهده بالاضطراب إذا صح نسب بردية ساليد إليد ، وربا يكون قد توفى أو خلع فى السنة الخامسة من حكمه لصالح «سيتى الثانى» (٣) .

Aldred, C., op. cit., pp. 46 - 47.;

Gauthier H., L.R., III, p. 130.

Von Beckerath, J., "Amenmesse", LAI, Sp. 201.

(٣)

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٤١ .

Faulkner, R.O., op. cit., p. 236; (Y)

#### سيتي مرتبتاح وسيتي الثانيء :

هذا رقد ذكر أبوه مرنبتاح على الديار با سبارد المساح الماع الماعة بدينة هابو حيث اعتبره رعمسيس الثالث هو الوربث الشرعى المنباح الماع المورث المرعية اعتلائه العرش بالزواج من تاوسرت التي اعتبرات الوربثة الملكية واحتمال انتمائها إلى نفس فرع عائلة زوجها وقد أنجب ابن أطلق عليه «سيتى مرنبتاح» وكذلك ابنة توقت هي وأخوط أثناء حياة وسمتى الثاني» لذلك لم يترك وريث له (۲) ، وإن كان البعض يغتقد أن «سيني الثاني» قد تزوج أولا من «تاخعت» ابنة رعمسيس الثاني من زوجة ثانوبة وبوفاتها تزوج من «تاوسرت» وهو رأى لايعتمد على أدلة واضحة (۲).

وكانت مدة حكم «سيتى التأنى» مسيرة إنا سين العام السادس من حكمه طبقا لنص الشقفة رقم ٢٥٥١٥ الموجودة الآن يمتحف القاهرة حيث توفى في اليوم التاسع عشر من فصل برت (فصل الشتاء) في العام السادس ... ان الصقر (الفرعون) قد طار إلى السماء راعتلى أخر عرشه (١١).

وبرغن قصر مدة حكمه إلا أنه ترك بعض الآثار منها مقبرته في وادى الملك وتحمل رقم ١٥، وكذا قام ببناء جنزى له لم يبق منه شيء الآن ، كما أنه بنى معبدا صغيرا بالكرنك ، كما أكمل معبد الاله «تحوت» في الأشمونيين والذي كان قد بدأ فيه جده «رعمسيس الثاني» بالاضافة إلى بعض آثار أخرى متفرقة (٥).

Adred, C., op. cit., p. 43; (V)

Hall, H.R., The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 378.

Aldred, C., op. cit., p. 47.

Petrie, F., "Notes on the XIXth, and XXth Dynasties", PSBA, Vol. 26, (۳) 1904, p. 37.

Gardiner, A.H., "The Delta Residence of the Ramessides", JEA, Vol. 5, (1) 1919, p. 190 ff.

Aldred, C., op. cit., p. 44. Faulkner, R.O., op. cit., p. 237.

خلف سخع أن رع رمسيس (رمسيس سبتاح) ، الفرعون سيتى الثانى والعلاقة بين هذين الملكين شأنها بين الملوك الأواخر فى الأسرة التاسعة عشرة يكتنفها الغموض ، ولقد بات من المؤكد الآن أن هذا الفرعون وابتداء من العام الثالث قد غير لقبه إلى «اخن رع ستب أن رع مرنبتاح» (مرنبتاح سبتاح) (١١) ربا ليكونارتباطه أكثر قربا بالسلالة الملكية القديمة (٢) .

ومن خلال المحتريات الجنازية التي عثر عليها في المقبرة الخاصة بسيبتاح بوادي الملوك المقبرة رقم ٤٧ ، أمكن التوصل إلى أن أم هذا الملك هي الملكة «تيعا» المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب المنتقب من صندرق أحشاء كانوبي ـ موجودة الآن بمتحف المتروبوليتان بنيوبورك تخص الزوجة الملكية «تيعا» كذلك عثر على قطعة خشبية موجودة الآن بالمتحف المصرى بالقاهرة «تحت رقم ٣٨٧٧٨» مرسوم عليها باللون الأزرق لقب الأم الملكية «تيعا» مع ملاحظة تهشم الخرطوش الخاص بها

J38 79 398

ولقد استنتج «الدرد» نتيجة لذلك أن «تيعا» لم تكن زوجة ملكية فقط وإغا كانت أيضا أم ملكية ، وهذا يعنى أنها لم تكن زوجة «لسيبتاح» ولذلك فهى يجب أن تكون أم سبتاح ، وخاصة بعسد العثور على أشياء تخصها فأنها

<sup>(</sup>۱) عن ترحيد اسمى «رعمسيس سبتاح» و «مرتبتاح سبتاح» وترليه بعد دسيتى الثانى» قد أصبح مؤكدا من مقارئة أسماء كهار المرظفين المعاصرين للفراعنة ، فلقد عين ثائب الملك في كرش «سيتي» في السنة الأرلى من عهد «رعمسيس سبتاح» وأنه كان لايزال في وظيفته في السنة الثالثة من حكم «مرتبتاح سبتاح».

أنظيره

Gardiner, A., Only one king siptah and Twosre Not his wife, p. 13; Hayes, M., W., The Scepter of Egypt., Part II, p. 355.

قد دفئت في مقبرتد ، وهذا الشرف الكبير لايمنح لامرأة عادية ، وطالما أنها ليست زوجته فهي أمد (١) .

أما عن والد «سيبتاح» فيعتقد البعض أنه «أمنموسى» ، الذى تولى العرش فى الفترة مابين «مرنبتاح» و «سيتى الثانى» (٢) ، ومن الواضح ان اعتلاء سبتاح العرش قد تم فى ظروف لم يكن للفرعون المتوفى «سيتى الثانى» ابن لكى يخلفه ، فخلفه «سيبتاح» الذى كان صغيرا فى السن عند اعتلاته العرش بمساعدة من أحد الموظفين ويدعى باى (٢) ، الذى ترك أكثر من لوحة تدل على مقدار ما يتمتع به من نفوذ وانه كان له دور هام فى تثبيت عرش هذا الملك ، ففى لوحة أسوان التى تضمنت مديح من حاكم كوش للملك ، فانها أيضا لم تغفل ألقاب باى فهو :

«حامل الختم الملكى ، والسمير الوحيد ، البعيد عن الكذب مقدم الحقيقة ، الذى ثبت الملك مكان والده ، الرئيس العظيم للمالية لكل البلاد رعمسيس «خع م تروباى» (رعمسيس المضىء بين الالهة) باى»(1) .

Aldred, C., op. cit., pp. 41 - 42; (1)

Breasted, J., ARE., Vol III, p. 247.

Aldred, C., op. cit., p. 43.

(۳) ہےای :

**(Y)** 

كان يشغل وظيفة وحامل الختم» وتدل أهميته من اللوحتين اللتين وجدتا في أسوان ، وفي السلسلة حيث يشاهد في كل منها الملك وسيبتاح» وخلفه وباي» حامل الختم ، وتشير إليه النقوش بأنه والذي ثبت الملك على عرش والده ، ومن يحبه الملك» ، كما وجد اسمه على كثير من محتويات المعبد الجنزى للملك سببتاح ، ولعل في وجود قبر له في وادى الملوك مايشير إلى مدى الأهمية التي نالها والمظرة التي جعلته يتبم لنفسه متبرة مثله مثل الملوك ، ويبدو أنه كان أجنبي انتحل لنفسه اسما مصريا ذلك أنه منذ منتصل الأمرة التاسعة عشر أصبح من الأمرو العادية أم يشغل هؤلاء الأجانب الوظائف الكبيرة في القصر الملكي ،

Von Beacrath, J., Queen Twosre as Guardian of Siptah, p. 70; Faulkner, R.O., op. cit., p. 238.
Breasted, J.H., ARE, II \$ 647, p. 278.

وفى نقش آخر «بجبل السلسلة» يظهر فيه باى خلف الملك «سيبتاح ، الذى يقدم الورود للاله «آمون» ولم يغفل النقش بجانب الدعاء للملك أن يدعو لباى على عظيم خدماته وتأييده:

«... تقديم الدعاء إلى آمون رع ، والطاعة إليه (كآمون) ليحفظ ابنه ، ملك الأرضين «اخن رع ستب ان رع» (سيبتاح) ...

والدعاء لباي في نفس اللوحة:

«... ليتهما (آمون والملك) تقديرا للحق يكافئانه (للعدل) الحياة السعيدة والقلب السعيد الملىء بالبهجة ، والصحة ، من أجل (كا) نفس الرئيس العظيم للمالية بكل الأراضى ، الذى ثبت الملك على عرش أبيه ، ومن يحبه (الملك) باى ...(١) .

ويتضح من النص الدور الهام الذى لعبه «باى» لتأييد الملك «سيبتاح» الذى تزوج من الوريثة الملكية ، أرملة «سيتى الثانى» الملكة «تاوسرت» الشخصية الرئيسية في نهاية الأسرة التاسعة عشرة (٢) .

كذلك فان نقش باى الذى يصف نفسه بأنه أجلس «سيبتاح» محل أبيه تجعل البعض يفترض أن أباه هو الملك «أمنموسى» ، لأنه ليس أبنا لأى من «سيتى الثانى» أو «مرنبتاح» بسبب عدم شرعيته هو وأبيه «أمنموس» فى نقوش معبد مدينة هابو لرعمسيس الثالث(۳) ، ومن خلال نقوش مقبرة الملكة «تاوسرت» يتضح أنها كانت زوجة «لسيبتاح» الذى يبدو أنه قد تزوج أرملة سلفه «سيتى الثانى» لكى يدعم شرعيته للعمرش(٤) ، كذلك احتمال أن تكون «تاوسرت» وصية على «سيبتاح» وذلك بعد أن نشر «بيقرات» أحد التماثيل للملك سيبتاح «التمثال رقم ١٢٢ من مجموعة Munich Glyptobhek»

Ibid., \$ 648,649, pp. 278 - 279 (\)

Aldred, C., op. cit., p. 43.

Ibid., p. 45. (r)

Von Beacrath, J., opo. cit., p. 71.

نقش عليه صورة لملك لابجلس على العرش وإنما يجلس على حجر وجه آخ وضع ذراعه حول ظهر الملك والوجه غير واضحة معالمه بسبب سوء حالة التمثال ، ولقد أمكن التعرف على اسم الملك (اخن رع ستب أن رع مرنبتام) «سيبتام» الذي كان لايزال صبى صغير ومثل يجلس على حجر التائمة بالوساية عليد، والتي عيل الناشر إلى أن تكون الرصية عليه «تاوسرت» ، واستبعاد «باي» بسبب عدم وجود أدلة على جلوسه على العرش ، ويبدر أن الملك «سيبتاح» كان سهل الانتياد لصغر سند لكل من باي وتاوسرت(١١) .

ولقد حرت العادة أن وادى الملوك بالبر الغربي من طيبة كان مخصصا لدنن فراعنة مصر من الملوك الرجال خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشر، وحتمر نهاية الدولة الحديثة ، وكان هناك مكان آخر نطلق عليه وادى الملكات عثر به على أغلب مقابر الملكات وبعض الأمراء من البنات والأولاد الذين ينتمون للأسرة الملكسة الحاكمة.

(1) Ibid, p. 73.

بينما لايوائق الدرد .Aldred, C على هلا الرأى ريرى أن المسررة التي محيث لاتخص الملكة «تاوسرت» ، يسبب أن وتاوسرت» تظهر في النتوش الخاسة عثيرتها تتبع الملك وسبيناح» ، وإنا يبل إلى أن صاحب الوجد الجالس على حجر الملك هن والده الملك وأمتموس، ، أنظر :

Aldred, C., op. cit., p. 46.

(٢) كما كتب الاسم في مقبرة وسببتام، بأشكال أخرى مثل:







Gauthier, H. L.R., III, p. 1.46. lbid., p. 146; Buttles, J., op. cit., p. 159.

أنظسره

(4)

الزوجة الملكية لي المنظمى المنطق المنطقي المن

كما حملت تارسرت أيضا لقب الزوجة الالهية (١١) كل المنافة إلى لقب «الأميرة الوراثية» (٢) المنافة إلى لقب «الأميرة الوراثية» (٢)

وتدل نقوش المقبرة (رقم ١٤) بوادى الملوك أن المقبرة قد أقيمت أصلا للزوجة الملكية العظمى «تاوسرت» حيث كانت الشخصية الرئيسية المثلة فيها كزوجة ملكية عظمى ، كما مثل زوجها على الحائط اليمين من المدخل وبجانبه زوجة الملكة «تاوسرت» يقدمان العطايا لاله الأرض «جب» ، وعلى الحائط المقابل فان هذا الملك يظهر يقدم رمز الالهة «ماعت» آلهة الحق إلى الالهة ايزيس .

ويرى «جاردنر» أن الملك الأول الذى كان ممثلا مع الملكة هو «سيبتاح» بينما قام «سيتى الثانى» بحو صورته وخراطيشه ، وأحل محلها النقوش الخاصة به وأضاف غيرها في المساحات الخالية لنفسه (٣).

بینما یری «ایرتون» أن الملكة «تاوسرت» قد تزوجت من «سیتی الثانی» باعتبارها الوریثة وبدأت مقبرتها ومعبدها فی طیبة ، وأنها قد حكمت وحدها لمدة قصیرة ، استطاع بعدها «أمنموسی» خلعها واغتصاب العرش لنفسه و إلی أن استطاع «بای» بمساعدة «تاوسرت» أن یزیحه ویضع مكانه «سیبتاح» الذی یكن أن یكون أبنا «لتاوسرت» (1).

Sander - Hansen, C.E. Das Gottesweib Des Amun, No 15, p. 7. (1)

Gardiner, A., "The Tomb of Queen Twosre", JEA, Vol 40, 1954, p. 42. (Y)

Ibid, pp. 41 - 42. (r)

Ayrton, E.R., "The position of Tausert in the XIXth Dynasty", PSBA., (4) Vol 28, 1906, p. 189.

وبما أن الأدلة المترافرة ترجح أن «سيتى» كان أسبق من «سيبتاح» فى الجلوس على العرش ، فان إحلال اسمه فى مقبرة الملكة قد يكون بفعل الملكة نفسها التى تفضل أن تمثل مع الملك «سيتى الثانى» زوجها الأول .

كما يرى البعض أن خليفة وسيتى الثاني» هر وسيبتاح» الذي تزرج من أرملة الأول الملكة «تاوسرت» (١١) ، وبوفاة «سيبتاح» استطاعت الملكة «تاوسرت» أن تجلس على العرش لتكون رابع ملكة في تاريخ مصر الطويل تحمل الألقاب الكاملة للملك الحاكم (٢) ، وتاريخ حكمها غير محدد وآخر تاريخ معروف لنا هو العام الثامن حيث عثر على اسمها منقوشا على بقايا أوستراكا مرجودة الآن بمتحف القاهرة (لخافه رقم ٢٥٢٩٣) ويتفق كثير من علماء المصريات بأن الأعرام الستة لحكم «سببتاح» كانت ضمنها ، ربا لأنها كانت وصية عليه أثناء حكمه ، كما أن نائب الملك في النوبة والذي كان معاصرا لسيبتاح كان موجودا في بداية الأسرة العشرين ، عايعني أن حكمها المنفرد كان قصيرا جدا<sup>(٣)</sup> ، وقد عشر «بترى» على بقايا معبدها الجنزى إلى الشمال من معبد «مرتبتاح» للأسف لايوجد منسه إلا بقايا الأساس ، وبعض الجعارين (٤) ، التي تحمل اسمها بدون الألقاب ، وبعض الأواني الفخارية ، وبعض غاذج من أطعمة مخصصة لمرائد القرابين صور بط مطلبة ، رموس ثيران ، وأزهار لوتس ، بالاضافة إلى ثلاث لوحات حجرية ، نقش على اثنين منهل أسماء «تاوسرت» كملك تحكم بمفردها» ... «منزل ملايين السنين لملك مصر العليا والسقلى ، ست رع مريت آمون ، ابن رع تاوسرت ستب تن موت نى ممتلكات آمون».

Hayes, W., op. cit., p. 358.

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Vol II, p. 356 (V)

Von Becherath, J., Handbuch der agyptischen Konigsnamen, p. 92 (1)

Faulkner, R.O., op. cit., p. 239, (\*\*)

Petrie, F., op. cit., p. 128; (4)

وفى اللوحة الثالثة بوجد خرطوشان «لتاوسرت» مسبوق كل منهما بعبارة «ملك الأرضين» ، كذلك جاء ذكرها في مناجم الفيروز بسرابيط الخادم مما يشير إلى استمرار حملات البحث عن المعادن في سيناء (١) .

أما عن مقبرتها بوادى الملوك فقد اغتصبها «ست نخت» مؤسس الأسرة العشرين ، حيث قام باستبدال الخراطيش الموجودة بالمقبرة بخراطيشه ، ومن الواضح أنه قد دفن بها وخاصة بعد العثور على خرطوشة الموجودة على تابوته المهشم ... ربا بفعل اللصوص فيما بعد .. في مقبرة «تاوسرت» (٢) .

أما عن نهاية الملكة «تاوسرت» فلازالت الأدلة غير مؤكدة ، ويبدو أن حالة من الاضطرابات والفوضى والتنازع على العرش أعقبت «تاوسرت» مما أدى إلى فوضى شاملة وصفتها بردية «هاريس» التى تؤرخ نهاية الأسرة التاسعة عشرة ومجيىء الأسرة العشرين حتى نهاية حكم رمسيس الثالث ، والموجودة الآن بالمتحف البريطانى (تحت رقم ١٠٠٥٣) ، وبرغم المبالغة التقليدية ، إلا أنها تعكس حالة عدم الاستقرار التى سادت مصر ، حيث يشير النص :

«أرض مصر قد اضطربت ، وأصبح كل رجل يعتقد أنه على صواب ، ولم يكن لهم حاكم لعدة سنين يتحدث بأسمهم وأصبحت البلاد في أيدى الأمراء وحكام المدن ، (أصبح) الرجل يذبح صاحبه (ايرسو) سورى ، معهم جعل نفسه أميرا ، وأرغم البلاد أن تدفع له الجزية ، وسمح لأصدقائه بأن ينهبوا ممتلكات المصريين ، وعامل الآلهة كما يعامل الناس ، ولم يقدم أي هبات للمعابد» (٣).

وقد استنتج المؤرخون من هذا النص أن «أرسو» السورى قد حكم البلاد فى نهاية الأسرة التاسعة عشرة ، وإن اختلفوا فى وضعه فهناك من يراه ملكا وهناك من يراه مجرد حاكم وليس ملك ، بل أن هناك من ينكر وجود «أرسو»

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد ؛ المرجع السابق ، ص ٧٥١ .

Gardiner, A., op. cit., p. 41. (Y)

Wilson, J., "A syrian linterregnum", ANET, p. 260. (Y)

لأن كلمة «أرسو» إنما تعنى «الذى صنع نفسه» وبالتالى فهى سفة لأحد الحكام الأواخر فى الأسرة التابعة عشرة (١١) ، واحتمال كونه الملك «سيبتاح» الذى يبدو أن اسمه الأصلى «أرسو» (٢) ، وربما كان «باى» الشخصية المؤثرة فى نهاية الأسرة التاسعة عشرة بدليل مقبرته فى وادى الملوك ، وإحتمال انه من أسل سورى انتحل الاسم المصرى ، وتشير نصوصه إلى أنه كان صاحب البد العليا فى إحلال «سيبتاح» على العرش ، وربما إنتهز اضطراب الأحوال بعد وفاة الملكة الفرعون «تلوسرت» واغتصب العرش ، حتى استطاع الفرعون «ست نخت» حوالى (١١٩٧ ق.م) أن يعيد الأمور إلى نصابها وأن يعتلى العرش مؤسسا أسرة جديدة ويعيد تنظيم البلاد من جديد وهو ماصورته بردية هاريس ؛

«... ولكن عندما التفتت الالهة إلى نفسها لكى يظهروا الرحمة ويصححوا الأرضاع في البلاد كما كانت من قبل ، نسبوا أبنهم الذي جاء من صلبهم ليكون حاكما .. له الحياة والسيادة والسحة .. على جميع البلاد ، على عرشهم الكبير وسر .. خنو .. رع ستب ان رع مرى آمون (الملك ست نخت) ... لقد أعاد البلاد الثائرة كلها إلى النظام ، وقتل الناقمين الذين كانوا في مصر وطهر عرش مصر العظيم (٣) .

(١)

Hiyes W., op. cit., p. 363.

Von Beckerath, Queen Twosre as Gardian of Siptah, p. 71. (Y)

Wilson, J., op. cit., p. 260;

<sup>(</sup>٣)

#### ب \_ في الأسرة العشرين :

دور الزرجات الملكيات في مؤامرة الحريم في عهد رعمسيس الثالث :

أورد الدارس فى الفصول السابقة تقليد وراثة العرش فى مصر القديمة والتى أدت فيه الزوجات الملكات دورا إيجابيا سواء دورهن فى وراثة العرش وفى حروب التحرير وكذلك فى مشاركتهن لأزواجهن فى الحياة السياسية والحياة العامة كما سبق الحديث ، وهناك جانب آخر لايكن أن يعتبر دورا إيجابيا رهو محاولتهن النيل من شخص الجالس على العرش ، وخاصة عندما يكبر سن الملك ، وتظهر عليه بوادر الضعف ممايجعله فريسة لدسائس حريه التى تتطلع منهم أن ترى أبنها مكانه غير مهتمين بقواعد الشرعية وتقليد وراثة العرش التى تجعله وقفا على أكبر الأبناء من الزوجة الملكية العظمى .

ولقد عرف تاريخ مصر الفرعونية مؤامرتين من قبل ، حيث تشير نصوص الملك «ببى الأول» (من الأسرة السادسة) عن مؤامرة قد حكيت له من زوجته الملكة «ايمتس» (۱) عن مؤامرة قد حكيت له من زوجته الملكة «ايمتس» (۱) عن مؤامرة الثانية عشرة) ، الغامضة فلقد كانت ضد الملك «أمنمحات الأول» (الأسرة الثانية عشرة) ، وهناك من الآراء رأيان الأول يميل إلى الاعتقاد بأن الملك قد نجا منها ، والرأى الثانى يرى أصحابه أن المؤامرة قد حدثت في العام الثلاثين من حكمه ، وأنها نجحت في القضاء على «أمنمحات الأول» وتمكن ابنه وخليفته أن يعود من خملته العسكرية في الغرب ثم استطاع بالفعل أن يجمع مقاليد الأمور في يده خلفا لأبيه ثم أوصى أحد كتاب عهده أن يقص القصة على لسان أبيه (۲) ، وإن كان من المرجع أن «أمنمحات الأول» قد تعرض من جراء تلك المؤامرة إلى اصابة قاتلة عاش بعدها فترة قصيرة ثم مات بعدها .

Gauthier, H., L.R., I, p. 161.

Gun, B., "Notes on Ammenemes I", JEA, Vol 27, 1941, p. 355. (7)

ويرى أستاذى الدكتور محمد جمال الدين مختار أيعنا تدبير حتشبسوت التى كانت وصية على «تحرقس الثالث» وأخذت تدير شئرن البلاد بأسمد ، وعندما اطمأنت إلى قوة مركزها وكثرة أعوانها ، نحت «تحوقس» جانبا وأرغمته على الاعتكاف وإنتحلت لنفسها ألقاب التاج المزدوج بجانب الألقاب الكاملة للجالس على العرش ، فان ذلك يمكن أن يندرج أيعنا تحت مؤامرات المريم ، ونفس الأمر بالنسبة للملكة «تاوسرت» (من الأسرة التاسعة عشرة) .

وفى عهد «رعمسيس الثالث» (١١٨٢ ـ ١١٥١ ق.م) الذى حكم احدى وثلاثين سنة نجح خلالها فى القضاء على الأخطار الخارجية التى هددت حدود مصر سواء من الشمال أو الغرب وإستطاع المحافظة على الامبراطورية المصرية فى غربى آسيا ، وسجل أخبار انتصاراته على جدران معبده الشهير فى غرب طيبة (معبد هابو) الذى قام ببنائه فى السنة الثانية عشرة من حكمه (١) ، وكذلك فى الجزء التاريخى من بردية «هاريس» ، تلك الانتصارات التى جعلته فى نظر معظم المؤرخين آخر فراعنة الدولة الجديثة العظام ، وجعلت مصر بعد العام الحادى عشر من حكمه تنعم بفترة من السلام والاستقرار جعلت «رعمسيس الثالث» فى بردية «هاريس» يشير إليها بقوله :

«... لقد زرعت كل أراضى مصر بالأشجار والخضرة وتركت الناس يستمتعون بظلها ، لقد جعلت أى امرأة في مصر تسافر بأمان وبدون خوف إلى أى مكان تريده لأند لايوجد أجنبي أو أى واحد يزعجها في طريقها... (٢).

غير أن هناك اشارات فى السنين الأخيرة من حكم هذا الفرعون العظيم يبدو أنها قد هددت حكمه ، ربما كان مرجعها أسباب اقتصادية ذلك أن النصف الثانى من عهد «رعمسيس الثالث» إنما كان أقل رخاء من النصف الأول بسبب الحروب المتكررة ومشاريع البناء الكثيرة ، ذلك أن العالم كان يشرف على عصر الحروب المتكررة ومساريع البناء الكثيرة وبدأ عصر استخدام الحديد الذى لم

<sup>(</sup>١) عبد الحميد زايد : المرجع السابق ، ص ٧٦٣ .

Breasted, J., H., ARE< Vol. IV, \$ 410. p. 204.

تكن مصر قلك مصادره ، ومن ثم فقد كان عليها أن تشتريد من الخارج الأمر الذي أرهق ماليات البلاد(١١) ، بالاضافة إلى المنح الهائلة والهدايا التي ذكرتها بردية هاريس التي أغدقها الفرعون على جميع المعابد المختلفة والتي خص الالد آمون ومعابده فيها بنصيب هائل ، بحكم كونه الاله الرسمى للدولة ، مما كان له الأثر السيىء على اتتصاد مصر ، وربا تسببت الأزمة الاقتصادية وسوء الادارة ، ورعا بسبب المنازعات السياسية التي بدأت تظهر في أخريات عهد هذا الفرعون ، إن قام عمال الجبانة الملكية في دير المدينة بالقيام بأول اضراب رصلتنا أخباره في التاريخ من خلال بردية (مرجودة الآن في متحف تورين) وكذلك شقفه من دير المدينة (موجودة بمتحف برلين) ذلك أنه في العام التاسع والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث» ، اضطر العمال بعد أن مضى شهران دون أن ترفع لهم مخصصاتهم التموينية ، أن يتجمهروا خلف معبد «تحوقس الثالث» الجنازي وأخذوا في الصياح مطالبين بمخصصاتهم ، ورغم أن بعض المسئولين قد عملوا على تهدئتهم فان العمال قد استمروا في اضرابهم حتى نهاية اليوم الثانى ويذكر لهم عدم خروجهم على النظام برغم الظروف الصعبة التي يواجهونها هم وعائلاتهم ، واضطر الوزير «تو» أن يصرف لهم نصف المطلوب ، ولكن العمال أصروا على أن تصرف لهم كذلك مخصصات كاملة وفعلا تم الصرف في اليوم الثامن للإضراب ، وتكررت مسألة عدم صرف المخصصات للعمال في الشهور التالية وبتكرر اضرابهم وفي احدى هذه الاضطرابات يحضر إليهم عمدة طيبة الغربية ويعمل على تهدئتهم ويضطر آخر الأمر إلى أن يصرف لهم خمسين مكيالا من الحبوب(٢).

<sup>(</sup>۱) محمد پیرمی مهران : المرجم السابق ، ص ۱۵۵ .

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٥٥ ـ ١٥٦ ،

ركسذا

Faulkner, R.O., op. cit., p. 246;

Wente, E., "A letter of complaint to the Vizier To", JNES, Vol 20, 1961, pp. 252 - 257;

Edgerton, W.F., "The strikes in Ramses III's Twentyninth year", JNES, Vol 10, 1951, pp. 137 - 145.

وهناك مثال آخر على الاضطراب السياسى فى تلك الفترة وربا قبلها بقليل إذ قام أحد وزراء الفرعون بثورة فى الدلتا صده كان مركزها «اتريب» (بنها الحالية) لكن هذه الثورة لم تنجح وإستطاع «رعمسيس الثالث» القشاء عليها وعزل هذا الوزير الذى لم يعرف اسمد (١١).

على أن هناك مثال سياسى آخر دل على اضطراب الأحرال وكان لإحدى زوجاته الدور الهام فيه ، ويقصد الدارس به تلك المؤامرة التى هددت حياة الملك ، والمعروفة باسم «مؤامرة الحريم» (٢) ـ التى لم تكن الأولى في التاريخ كما أوضح الباحث...

ومن الواضح أن الملكة «تى» كانت زوجة ثانوية وبالتالى فان ابنها الايحق له تولى العرش ، ومن هنا كان لجوئها إلى تلسك المؤامرة لتعيين أبنها بدلا من

Breasted, J., ARE, Vol IV, \$ 416 - 53; de Buck, A., in JEA, Vol XX III, 1937, pp. 152 - 64; Wilson, J., in ANET, pp. 214 - 216.

وهي الترجمة التي سيعتمد عليها الدارس في المقام الأول .

Gauthier, H., L.R., III, p. L74.

(٣)

Hayes, W., (3), cit., p. 365.

الرريث المقترح صاحب الحق الشرعى باعتباره ابنا للملك من زرجته الملكة الرئيسية العظمى ، وهي الملكة «ايزيس» (١) .

(١) الملكة ابريس:

الزرجة الرئيسية للملك ورعمسيس الثالث، صاحبة المثبرة رقم ٥١ برادي الملكات حملت لقب:

和製芸 = mwt naw wrt nbt t3wy

دالأم الملكية العظمى سيدة الأرضين

وسيدة الأرضين، بيده الرحين، بيدة الأرضين، بيده الأرضين، بيدة الأرضين، بيدة الأرضين،

ينترض «تشرني» أن أم الملكة ايزيس هي «حبيادلات الملكة» (ايزيس) هي نفسها صاحبة الخرطوش

(1571年二月11日)

أنظرن

Monnet, J., "Remar que sur la famille et les successeurs de Ramses III, BIFAO, 63, 1965; pp. 211 - 212;

Cerny, J., Queen ESr of the Twentieth Dynasty and her Mother, JEA, Vol 44, 1958, pp. 31 - 37;

على أحد قاثيل رمسيس الثالث بالكرنك حيث مثلث الملكة بجانبه تحتل الألقاب:

hmt nsw wrt, mr(t).f nb

أنظرن Gauthier, H., L.R., III, p. 174.

كذلك عثر عام ١٩٣٦ على أوسترا كاني دير المدينة (موجودة الآن بالمعهد الشرقي لجامعة شيكاغو تحت رقم ١٧٠٠١) ترجم إلى عصر الرعامسة ، وبمطابقة لباس الرأس الذي ترتدي الملكة بنقرش المتبرة رقم ٥١ برادي الملكات ، وأيضا الزهور المرجودة قوق الرأس ، والخرطوش المرجود على الاوستراكا وجد أنها تخصها ، أنظ ؛

Charles Cornell, V.S., "A Ramesside Ostracon of Queen Isis", JNES, Vol 33, 1974, pp. 150 - 153.

وريما كان هناك سبب دينى آخر للمؤامرة خلافا لتولى «بنتاؤر» للعرش ، فقد كان ترقيت المؤامرة مع وصول سفينة آمون إلى البر الغربى فى عبد الوادى ، حيث كان الفرعون فى هذا اليوم يمتع نفسه مع حريم الخاص بدلا من الاشتراك فى الاحتفالات الدينية ، فان صح ذلك فزعا كان ذلك العمل من جانب «رعمسيس الثالث» يعنى أن هناك محاولة للتقليل من شأن آمون ، نما يفسر اغتياله بسبب الغضب للاساءة إلى الاله آمون ، ورغم أنه لم يثبت اشتراك أحد من كهان آمون ، فلقد كان لدى كهانة آمون استياء من حكام الدلتا ، ومن ثم فرعا كان كهائة آمون قد اشتركوا فى المؤامرة روحيا وماديا ، أو كان ينتظر منهم تأييد المؤامرة لو قدر لها النجاح وخاصة أن توقيت المؤامرة يتغق مع الرقت الذى يجتمع فيه أنصار آمون الذين يكن أن يكونوا سندا قويا فى الهجوم على درعمسيس الثالث» ، وهناك مايشير إلى ترتر فى العلاقات بين البيت المالك وكهنة آمون بدليل أن الكاهن آمون الأول لم يشهد نهاية حكم «رعمسيس الثالث» (رعا وفاته) ، بل لم يشهد ذلك أحد من أصغر الرتب الكهنرتية ، كما أن الهبات الكثيرة التى خصصت لآمون فى «بردية هاريس» وصلاة الملك لاتشير إلى تناسق كبير بينهما (۱)

كما أن توقيت تنفيذ المؤامرة قد أختير بدقة ليتناسب مع رصول سفينة الاله إلى طيبة في منتصف الشهر الثاني من فصل الصيف تبدأ الاحتفالات بعيد الوادي ثما يتأكد معد حالة من الزحام الطبيعي تجعل المنوطين بحراسة البوابات أقل قدرة على مواجهة أي اضطراب مقصود ، بل ان التوقيت قد اعتمد على تدبير مسبق من المتآمرين الذين آتفقوا مع الشخص المنوط بد اتسليم مخصصات العمال ويدعي (با ان نشن) ( P3-n-něn ) ، أن يستم التسليم في نفس يـوم المؤامرة ، ورعا كان الغرض من ذلـك أحد أمرين

<sup>(</sup>١) محمد پيرمي مهران : الرجع السابق ، ص ١٥٨ \_ ١٥٩ .

Goedicke, H., "Was Magic used in the Harem conspiracy against Ramses III", JEA, Vol 49, 1963, pp. 86 - 91.

أولهما كسب تأييد هؤلاء العمال كجزء من الخطة ، وثانيهما ، إذا تعذر ذلك أن يجذب انتباههم لمسألة مخصصاتهم بعيدا عن المؤامرة ، ولعل هذا الموقف يدل دلالة واضحة على مدى أحكام التدبير من ناحية ، ومن ناحية أخرى على كبر حجم المؤامرة والمشاركين فيها ، ويبدو أن المتآمرين لكى يتأكدوا من إنضمام العمال إلى المؤامرة ، فانهم أرسلوا شخصا آخر يدعى «خنتى بنائلهم أرسلوا شخصا آخر يدعى «خنتى بالحرجة .

وخطط المتآمرون بعد دراسة للقصر الملكى البوابة التى سيدخلون منها وهو باب جانبي يفتح على جناح الحريم روعى فيه أن يكون بعيدا بقدر الامكان عن أعين الحراس(١١) ، حتى السحر كان له نصيب في تخطيط المتآمرين وهر ماتشير إليه بردية «لى» حينما أخذ أحد المتآمرين ويدعى «بن حاوى بن» الذي كان يشغل وظيفة مشرف على الماشية حيث أعطى كتابة تمنحه القوة والنفوذ ، لم تكن تعطى إلا للفرعون نفسه ، ويبدو أن المتآمرين قد غبحوا في استمالة أحد الرجال المهمين ذو علم كبير بالسحر أمكن ضمه إلى صفوفهم وطلب منه أن يحضر كتاب خاص بذلك من مكتبة الملك وبذلك استخدم السحر كتعويذة للمتآمرين ، ومن ناحية أخرى استخدم لاضعاف المناصرين للغرعون من رعاياه المخلصين وتشل حركتهم إزاء المؤامرة ، وكذلك لجأوا إلى عمل تماثيل من الشمع صنعوها على هيئة الحراس وتلوا عليها سحرهم ، آملين أن تبعث في أصحابها الحقيقيين النوم وإضعاف عزيمتهم ، ويبدو أن سيدات القصر نجون في إكتساب قادة الحراس حيث إنتقلت الرسائل بحرية بين القصر وخارجه بين المتآمرين وحرضت الرسائل الشعب على عصيان سيدهم حيث ثبت أن سيدة في القصر كانت أخت لقائد القرات المصرية في النوية فد أرسلت إليه لكي يستخدم قواته ضد الملك<sup>(٢)</sup> .

Ibid., pp. 84 - 85.

Ibid., p. 78;

Baikie, J., Egyptian Papyri and Papyrus Hunting, London, 1925, pp. 82 - 83.

وبرغم كل هذه التدابير من اختيار مناسب لخطة المؤامرة واستمالة العمال بدفع أجررهم ، واستخدام السحر والدور الذي لعبته سيدات القصر أثناء تلك المؤامرة ومدى تأثيرهن على المحيطين بهن ، ووجود قوات تحت امرة أحد المتآمرين فان المؤامرة قد فشلت وإنكشفت أمرها ، وبصدر الفرعون أمره بتكوين المحكمة من موظفين مختلفين من موظفي القدس ، ولكنهم جميعا محل ثقته ، وكانت هيئة المحكمة تعنم بين أعدنائها : المشرف على الخزانة (منتومتاوي) ، والمشرف على الخزانة )نفروي) وحامل العلم (كارا) ، والساقي (بي ايرش) ، والساقي (حجوت رخ نفر) ومساعد الملك (بن رئوت) والكاتب (مساي) ، وكاتب السجلات (بي رع ما جاب) وحامل علم المشاة (حوري) .

وهذه المحكمة قسمت إلى ثلاث مجموعات ، ويلاحظ أن ثلاثة من الموظفين الكبار تحولوا إلى متهمين فى الجزء الرابع والخامس من المحاكمة لأنهم تقابلوا مع بعض المتهمين وإنهمكوا معهم فى الشراب الأمر الذى لايتفق ومهام الأمانة المكلفين بالتحقيق فيها ، وتم التحقيق معهم وتوقعت عليهم عقوبة جدع الأنف وصلم أذنيهم لأنهم أهملوا التعليمات التى تلقوها (١) ، وتصدر تعليمات الفرعون بأن يبدأوا فى مهمتهم الموكل إليهم تنفيذها حيث أمرهم:

«... اذهبوا إليهم وأفحصوهم ، والمذنب يموت بما اقترف من ذنب ، وإن كنت لا أعرف من هم ...» .

وهذا يعنى أن الفرعون لم يكن يعرف بعد أبعاد المؤامرة ضد عرشه ومن المذنب الذى سينزل بد العقاب ، كما أند يعلن صراحة أن مسئولية عقاب هؤلاء المتآمرين تقع على رؤوس القضاة .

ويستمر الملك في تعليماته قائلا:

«... احذروا من أن توقع العقوبة على أحد بغير وجه حق من موظف لا يرأسه ، هكـــذا قلت لهم (للقضاة) وكررت القول مرارا و واما ماتم فأنهــم هم

Wilson, J., "Results of A Trail for Conspiricy", ANET, pp. 214 - 215. (1)

الذين قاموا بد ليقع عب، ماقاموا به على رؤوسهم ، فأننى معفى ومحمى إلى أبد الآبدين بوصفى واحد من الملوك العدول فى حضرة آمون رع ملك الآلهة ، وفى حضرة أوزير حاكم الأبدية (١١) .

ريرى البعض أن هذه التعليمات تعكس وفاة الملك والاصرار على إلقاء مسئولية توقيع المقاب العادل على عاتق هيئة المحكمة بدلا من ترك الانتقام لابئه وخليفته على العرش ، كما أنها تهدل على تدهور مكانة الملك وسلطاته (٢) ، في نفس الوقت الذي تعكس فيه تقدير هذا الفرعون ودولته لقيمة العدالة وخاصة أن المقصود بتلك المؤامرة هو شخص الفرعون نفسه (٣).

ويجى، بالأشخاص المتهمون بعد أن أقروا بجريمتهم إلى مكان المحاكمة فى حضرة المحكمين ليتم مناقشتهم وفحص جرائمهم ويلاحظ أن كل الأسماء قد جردت من ألقابها واستبدلت الأسماء الحقيقية بأسماء أخرى ، ووضعت حيثيات اتهام كل مذنب والجرم الذى ارتكبه ومن أمثلة ذلك العدو الأكبر «مسد سورع» الساقى أحضر بسبب اتهامه بالتآمر مع «باى ـ باك ـ كامن» (باى بكامون) الذى كان كبيرا للأمناء ووجهت إليه تهمة الاتصال بالملكة «تى» والتآمر معها وأيضا مع الحريم لجمع الأعداء من أجل عصيان الملك ، وقد سيق أمام أعضاء هيئة المحكمة ووجد أنه مذنب ، وهناك أيضا موظفان آخران من الحريم الملكى انطبق عليهم نفس الوضع (1) .

كذلك العدو الأكبر «با .. تى .. أم دى .. آمون» الذى كان مبعوث الحريم فى الرتنو ، أحضر إلى قاعة المحكمة بسبب استماعه إلى الكلمات التى تآمر بها الرجال مع الحريم ولم يخبر أحد بما سمع ، وقد أحضر إلى المحكمة ومعه

Ibid., p. 214. (\)

Wilson, J., The Burden of Egypt., p. 268.

Breasted, J.H., A History of Egypt., p. 499. (r)

Wilson, J., "Results of Atrail for consipracy", ANET, p. 214. (1)
De Buck, A., "The Judical Papyrus of Turin", JEA, Vol 23, 1937, p. 154.

تسعة من موظفى القصر أدينوا جميعا بسبب معرفتهم بالمؤامرة وعدم الاخبار عنها ، ونفس الشيء بالنسبة لزوجات رجال بوابات قصر الحريم الذين انضموا إلى الرجال المشتركين في المؤامرة وعددهم ستة سيدات ، وكذلك العدو الأكبر «با ايرى» بسبب اتصاله مع «بن حاوى بن» المتآمر ، وغيرهم قائد القوات الصرية في النوبة التي كتبت إليه أخته قائلة :

«اجمع الشعب ، كون الأعداء (للملك) ثم أعلن العصيان ضد الملك ..».

ثم (موساى) كاتب بيت الحياة أى الأرشيف حيث يحتفظ بالكتابات السحرية السرية ، «بارع كمنوف» الذى كان رئيسا للكهنة المختصين بأمور السحر ، ثم رئيس كهنة سخمت هذا بالاضافة إلى الشخصيتين الرئيسيتين فى المؤامرة «نبتاؤور» ـ الاسم لايمثل اسمه الحقيقي ـ احتضر بسبب تآمره مع «تى» أمد التى اتفقت مع الحريم للقيام بمورة ضد الملك ومعسيره كان السماح له بالانتحار(١١).

أما عن الشخصية الرئيسية في المؤامرة الملكة «تي» أغفلت البرديةا العقاب الذي حل بها أو مثولها أمام هيئة المحكمة ، وربا شكلت لها محاكمة خاصة مثلما كان الحال في نهاية الأسرة السادسة مع الملكة «ايتس» .

أما عن مصير الفرعون «رعمسيس الثالث» من جراء تلك المؤامرة ، فلقد اعتقد البعض أن المؤامرة قد نجبحت في القضاء عليه وأن المحاكمة ونتيجتها قد قت بمعرفة ابنه وخليفته بعد وفاته بينما يرى البعض أنه قد عاش بعد المؤامرة وهو الذي أمر بإقامة المحاكمة وتوجيه قضائه للتعامل معها تبعا للعدالة .

ويذ هب «ويلسون» إلى أن الملك قد مات من جراء تلك المؤامرة ويؤكد رأيه بأن نصوص محاكمة المتهمين تدل في فقرات كثيرة على ذلك ، حيث أن الفرعون يرفض أن يكون مسئولا في حضرة الآلهة عن حياة هؤلاء الجناة (٢) ،

<sup>(1)</sup> 

Ibid., p. 215.

Ibid., p. 214. (7)

ويرى «برستد» أن الفرعون قد أصيب اصابة خطيرة ولكنه عاش فترة قصيرة شكلت أثناءها المحاكمة وأن المؤامرة عجلت بنهاية الملك المسن الذى وصف «بالاله العظيم» وهو لقب أطلقه الفراعنة على الملوك المتوفين(۱)، أما «جودكة» فيرى أن المؤامرة قد وصلت إلى هدفها بشأن اغتيال «رعمسيس الثالث» ولكنها فشلت في تنصيب «بنتاوءر» على العرش بسبب نجاح خليفته (رمسيس الرابع) في القضاء على المؤامرة وهي مازالت في البداية(۲)، وقد قام «دى بيك» باعادة فحص بردية تورين ، وإنتهى إلى نتيجة أن «رعمسيس الثالث» قد توفى نتيجة لهذه المؤامرة وأن خليفته «رعمسيس الرابع» هو الذي أوصى بكتابة تلك الوثيقة على لسان أبيه وأن العقوبات التي أنزلت على المتآمرين كانت نتيجة تلك المحاكمة التي لم يكن له يد فيها(۳).

بينما يرى «جاردنر» أن النصوص التاريخية الخاصة بتلك المؤامرة لايوجد فيها مايشير إلى الفرعون قد لاقى حتفه بسببها (١٠) .

وعيل الباحث إلى أن الملك «رعمسيس الثالث» قد كتب له أن ينجو فعلا من تلك المؤامرة ، بدليل العثور على مومياؤه فى خبيئة الدير البحرى خالية من أى جروح (٥) ، ووفاته بعدها بفترة قليلة ، حيث خلفه ابنه «رعمسيس الرابع» الذى يؤكد شرعيته وحقه فى الوراثة فى لوحة «رعمسيس الرابع» الموجودة فى أبيدوس حيث يشير النص :

## hwrc.n.i twi m st wtt.i mi oi 3at

| Breasted, J.H., ARE, IV, \$ 418, p. 210.  Goedicke, H., op. cit., pp. 91 - 92.  De Buck, A. op. cit. p. 164 | (1)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                             | (Y<br>(W |

Gardiner, A.H., op. cit., pp. 8 - 9. (1)

<sup>(</sup>۵) عبد الحميد زايد : المرجم السابق ، ص ۲۹۹ . ۲۹۹ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ . ۲۹۰ .

«انا الملك الشرعى لم أغتصب العرش ، أنا في مكان الذي أنجبني كما كان ابن أريس» (١) .

وواضح من النص أن «رعمسيس الرابع» هو الوريث الشرعى للملك «رعمسيس الثالث» وذكرته قائمة مدينة «حابو» باسم رمسيس الذي عرف فيما بعد باسم (رعمسيس الرابع) (۲) ، وذكرت بردية تورين أنه حكم نحو ستة أعوام (۳) .

Monnet, J., "Qui etaient les pere et Mere de Ramses IV", BIFAO, Vol (1) 63, 1965, p. 218.

Gauthier, H., L.R., HI, p. 178. (Y)

Peet, E., "The Chronological Problems of the Twentieth Dynasty", JEA, (\*) Vol. 14, 1928, p. 53.

# الفصل الخامس

الزواج السياسى في عصر الدولة الحديثة



أورد الباحث فى الفصول السابقة نماذج عديدة للزواج الملكى ، مع توضيح أسبابد ونتائجه والتى كان من أهمها حفظ الأنساب الملكية ، وتثبيت وتقوية السياسة الداخلية والخارجية ، وكان هذا التثبيت هو دعامة استمرار وجود الملكية المصرية ، ومنذ بداية الأسرة الأولى ، كانت تتم بعض الزيجات التى تساعد على ربط الأواصر السياسية فى الداخل(١١) ، بعيدا عن زواج الأنساب أو مايعرف بالزواج الملكى المقدس .

كذلك شهد عصر الدولة الحديثة ما يكن أن نطلق عليه الزواج السياسى ، أو سياسة المصاهرات الأجنبية بين حاكم احدى الدول وذرية بيت ملكى آخر وفى الفترة التى نحن بصددها ، فلقد كان زواج الفراعين بالأجنبيات له أسبابه العديدة التى سيتعرض لها الباحث فيما بعد ، علاوة على أنه كان من جانب واحد في كل الحالات التى أمكن حصرها حتى نهاية عصر الدولة الحديثة .

<sup>(</sup>۱) حاول الملك «نعرمر» أن يدعم مرتفه بالزواج من الأميرة الشمالية «نيت حتب» التي أطلق عليها لتب «سمات نبري» 

(سمات نبري» 

(سمات نبري»

تعبيرا عن دروها في سباسة التتريب بين الصعيد والدلتا ، والتي كان ملوك الصعيد يحرصون عليها سواء في إزدواج الألقاب ، الاشتراك في عبادة الأرباب ، أنظر :

محمد بيرمى مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدني التديم ، جد ١ ، مصر ، ص ٢٦٦ . وكسفا :

ولترامري : مصر في العصر العتيق ، ترجمة راشد محمد نوير ومحمد على كمال الدين مراجعة عبد المنعم أبر يكر ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ص ٣٦ .

كما قام الملك وبيبى الأول» من مصاهرة حاكم أقليم وتاور» (أبيدوس) ويدعى وخوى» وذلك بالزواج من أينتيه اللتين تحمل كلتاهما اسم «مرى رع عنغ ناس حيث كانت الأولى أما لخليفتد» «مرى ان رع» والثانية أما للملك بيبى الثانى ، ومن الجائز أن اسم «مرى رع عنغ ناس» أعطى لكل زوجة عند زواجها ، ويبدو أن بيبى الأول قد تزوج من الثانية في نهاية حكمه بعد حادث المؤامرة التي اتهمت فيها احدى نساء التعسر والتي لم يذكر اسمها حناظا على سمعتها ، أنظر عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ٢٤٨ .

ركىلاا ؛

Vercoutter, J., The Near East: The Early civilizations, London, 1967, pp. 321 - 322.

وبدراسة الأدلة المترفرة الآن عن مثل هذا الزواج ، فلاترجد أدلة لزيجات سياسية في الأسرة الثامنة عشرة حتى عصر تحرقس الثالث (١٤٦٨ ـ ١٤٣٦ تن.م) الذي يعتقد أنه كان له ثلاث زوجات أجنبيات دفنوا في مقبرة صغرية بطيبة الغربية حرالي ميلين غرب معبد الدير البحري(١) ، اسماؤهن مع لقب زوجة الملك كالتالي(٢) :

hmt naw M-n-n- h3t «معن حات» الزوجة الملكية «معن حات» الزوجة الملكية «معروتيت» الزوجة الملكية «معروتيت» الزوجة الملكية «مننرواي»

وقد وجدت اسماؤهن على أشياء عديدة بالمقبرة بعشها يحمل اسم «تحويمس الثالث» أو اسم «حتشبسوت» ووجود خرطوش الأخيرة سليم يقودنا لنفترض انهن ماتوا أثناء فترة اشتراك حتشبسوت وتحريمس الثالث ، كما أن اسماءهن ذات اللفظ الأجنبى جعلت بعض الباحثين يقترحوا أنهن كانوا من بنات حكام سرويين (۳).

وفى العام الرابع والعشرون من حكم تحرقس الثالث ، الذى شهد حملته الثانية إلى فلسطين وجنوب سوريا ، والتى يبدو أنها كانت حملة استعراضية لإظهار قوته وتفقد أحوال البلاد التى فتحها فى حملته الأولى الهامة فى عامه الثالث والعشرون وأيضا استلام الجزية من هذه الأنجاء التى اصطلح المصريون على تسميتها «بلاد رتنو» وتضمن البند الأول من هذه الجزية :

Hayes, W., The Scepter of Egypts vol. II, p. 130. (1)

SCHULMAN, A., "Diplomatic Marriage in Egyptian New Kingdom, (Y) JNES, 38, No 3, 1979, p. 182.

 <sup>(</sup>٣) عن الأشياء التي وجدت في المتبرة والموجودة حاليا بمتحف المتروبوليتان وتخصهن ، أنظر :
 Hayes, W., Op. Cit., pp. 130 - 140.

«... جزية رؤساء الرتنو: ابنة الرئيس (مع) زينتها من ( ... ) الذهب ، اللازورد (الخاص) ببلادها (من العبيد) التابعين (لها) ، ١٠٣ خيل ، ٥ عربات مزودة بالذهب والعرائس ، وعربات مزودة بالذهب والفضة...(١).

ويلاحظ في هذه الزيجات عدم حملهن للقب الزوجة الرئيسية: الزوجة اللكية العظمى: ﴿ الزوجة اللكية العظمى:

وإن وضعهن لم يكن يتجاوز مركز الجوارى فى قصور الفراعين ، ولم يكن أكثر من زوجات ثانويات على أكثر تقدير ، كذلك يمكن أن نفترض من نصحوليات «تحريس الثالث» فى عامه الرابع والعشرين والذى جاء فيه ذكر قبول احدى بنات أحد أمراء سوريا فى حريم الملك «تحريس الثالث» ان هذا الزواج كان يعد نوع من الجزية الشرعية ويعكس مركز مصر المتفوق<sup>(۲)</sup> ، وخاصة بعد الانتصار العظيم «لتحويس الثالث» فى «مجدو» فى حملته الأولى التى تبعها ان سارعت بقية الأنحاء فى تقديم ولائها وضعنها «أشور» الذى قدم مليكها هدية قيمة إلى مصر<sup>(۲)</sup> .

استمرت حملات مصر بقیادة «تحرقس الثالث» فكانت حملته السادسة في عام حكمه الثلاثين (حرالي عام ١٤٥٩ ق.م) وكان من نتيجتها استيلاؤه على

Breasted, J.H., ARE., Vol. II, PP. 190 - 191, \$ 447; Urk. IV. 669.

Schulman, A., op. cit., p. 188.

Drower, M.S., "Syria. 1550 - 1400 B.C., in CAH, Vol. II, part 1, pp. (r) 452 - 453.

أشرر : أول مرة تذكرها النصوص المصرية في القون الخامس عشر ق،م خلال عهد الفرعون وتحوقمس الثالث، حيث ذكرت أن أمهرها أهدى إليه كمية من اللازورد الحر وأحجار كريمة أخرى ، أنظر :

عهد العزيز صالح: الشرق الأدني ، جد ١ ، ص ٤٩٨ .

«قادش» الحصينة والتي كانت مركز المقاومة للنفرذ المصرى في غربي آسيا(١) وعند رجوعه إلى مصر أحضر معه أولاد الأمراء حتى إذا ماتوفى الواحد منهم عن أبنه في منصبه ، غير أن العدو الرئيسي ظل كامنا في مملكته ميتاني إلى الغرب من أشور حيث كانت لها أطماعها الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات ، ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن تصطدم الامبراطوربة المصرية عند توسعها مع مبتائي، وهو ماحدث من «تحرقس الثالث» في حملته الثامنة حيث عبر بقراته نهر الفرات وسحق عدوه محققا انتصارا باهرا ، أجبر المالك الأخرى على أن تطلب وده(٢) ، ثم خرج إلى الأقاليم الشمالية نحر ثمان مرات أخرى للقضاء على الثائرين وليشعر أهل تلك البلاد بمدى قوة مصر (٣) ، واستمر الصراع بين القرتين بعد رفاة «تحوقس الثالث» واعتلاء ابنه وأمنحتب الثاني» (١٤٣٦ يـ ١٤١٣ ق.م) وكذلك في عهد خلفه «تحويمس الرابع» (١٤١٣ ــ ١٤٠٥ ق.م) الذى لجأ في سياسته الخارجية إلى وسيلتين ، فاتبع سياسة القوة في بداية عهده ، حيث وجد نص من عهده يصفه بأنه «قاد جنوده رحقق انتصار كبير على نهارينا التعسة (٤) ، وبعد أن ثبت أركان حكمه واستقر السلام في دولته ، إتجه إلى تحقيق الشق الثاني من سياسته الخارجية وذلك لضمان السلم في الشرق القريب بسبب إدراك كل من مصر وميتائي بأهمية استقرار الأحوال السياسية بينهما وأثره على تجارتهما البرية في أسواق الشرق الأدني علارة على شعور كل من الدولتين وخاصة ميتاني ببوادر الخطر من أطماع دولة خاتي (دولة الحيثيين) في آسيا الصغرى التي امتدت أطماعها إلى الغرات الأعلى وإلى شمال سوريا، ورأت كل من مصر وميتائي أن توثيق روابط الصداقة

(1)

ركسلا:

Kitchen, A.K., Op. Cit., P. 13. (٢) محمد ييومي مهران : المرجع السابق ص ٣٢ ـ ٣٤ .

Breasted, J.H., ARE., \$ 476,477,478,479,480,481,482.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢١٣ .

Redford, D.B., Akhenaten, the Heratic Pharaoh, P. 19,. (£) Urk, IV, 1554.

والتقارب بينهما يمكن أن يحد من أطماع الدولة الثالثة الناشئة ورأى «تحوقس الرابع» أن أفضل تدعيم لتلك الصداقة هو رباط المصاهرة (١) واستكمالا لسياسة مصر الخارجية لاستقرار الأحوال في غرب آسيا فأنها استجابت لمساعى الأسرة الكاسية التي كانت تحكم «بابل» من حوالي عام ١٥٩٥ ق.م والتي أرسل ملكها «كارنيداش» لاقامة علاقات دبلوماسية مباشرة مع مصر وليدعم نلك العلاقات فأنه أرسل أبنته لتتزوج من الفرعون المصرى ، الذي يظن أنه رباكان «تحوقس الرابع» (١) .

شهد عهد «تحرقس الرابع» مثل هـذا الزواج الذي كان مبعثه أسباب سياسية ، حيث طلب الفرعون المصرى «تحوقس الرابع» الزواج من الأميرة الميتانية أبنة «ارتاتاما» Artatama ، وتفاصيل ذلك الزواج ، تمدنا بها نصوص رسالة مرسلة من حفيده «توشراتا» إلى «اخناتون» ، عندما يقارن بين المهر المرسل مع الأميرات الميتانيات :

«... الآن عندما كتب [من خبر ورع] الأب (نب ماعت رع) (أمنحتب الثالث) إلى جدى ارتاتاما وطلب لنفسه ابنة جدى ، أخت والدى كتب خمس مرات وست مرات ، لكنه لم يأخذها ومن ثم كتب إلى جدى للمرة السابعة ، ومن ثم أعطاها له ، بحكم الظروف ... (٣)»

وبرغم المبالغة من الجانب الميتانى ، أن الفرعون المصرى «تحويمس الرابع» قد كتب أكثر من مرة ، وكذلك فعل خلفه ، إلا أن الملاحظ أن طلباتهما لأجل عرائس ميتانية قد أجيبت مباشرة ، كذلك يلاحط إنتهاء الحملات العسكرية

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالع : المرجع السابق ، ص ٢١٦ .

Drower, M.S., Op. Cit., P. 465;

<sup>(</sup>٢)

Goetze, A., "The Kassites & Near Eastern Chronology in J.C.S., 18, 1964, p. 101 n. 46.

Schulman, A., Op. Cit., p. 183.

<sup>(</sup>٣)

Mercer, S., Op. Cit., Vol I, p. 117;

Drower, M.S., Op. Cit., p. 463.

«لتحوتمس الرابع» ضد ميتانى فى آسيا(١) ، كذلك يلاحظ عند وقت حدوث هذا الزواج وربما فى مقابله تخلت مصر لميتانى فى شمال سوريا بمنطقة تعرف باسم الالاخ «حاليا مدينة تل العطشانة على نهر العاصى»(٢) .

لم يكن زواج «تحويمس الرابع» بأميرة أسيوية جديدا تماما على تقاليد جده «تحويمي الثالث» الذي تزوج من ثلاث أميرات سوريات ، كذلك امتلاً قصر أبيه «أمنحتب الثاني» بجواري آسيويات من أخوات الأمراء وبناتهم وليس من المستبعد أن يكون قد تزوج بواحدة منهن أو أكثر من واحدة ، ولكن الجديد في أمر «تحريمس الرابع» هو أنه جعل زوجته الميتانية من زوجاته الرئيسيات في قصره ، بينما أنزل أسلافه زوجاتهم الآسيويات منزلة الزوجات الثانويات (").

ويعتقد كثير من علماء المصريات أن الأميرة الميتانية ابنة «ارتاتاما» التى جاءت إلى مصر فى حاشية من النساء الميتانيات ، قد أطلق عليها الاسم المصرى «مرت أم ويا» وأصبحت احدى الزرجات الرئيسيات لـ «تحوتمس الرابع» وأم خليفته الملك أمنحتب الثالث (٤).

خلاف ولموت أم رياء ترجد الملكة ايريت الرقيد

من الممكن اعتبارها زوجة رئيسية ولتحرقس الرابع، ساللة له ومرت أم ويا، استنادا على وجود اسمها محاطا يخرطوش يرجع إلى العام السابع من حكم زوجها عا يجملنا نعتقد ان ومرت أم ويا، وبما تكرن قد توقيت فى وقت مبكر بعد أن أنجبت وأمنحت الثالث، وأن وايريت، قد أخلات مكانها . أنظر :

Gauthier, H., L.R., II, P. 302;

Budge, E., Book of the Kings, Vol. I, P. 134.

Schulman, A., Op. Cit., PP. 188 - 189. (1)

Helck, H.W., "Hine Stele des Vizekonigs Wsr.st. t", JNES, Vol, XIV, P. (Y) 27;

Hayes, W., Egypt: Internal Affairs From Tuthmosis I to The Death of Amenophis III, CAII, Vol. II, Part I, P. 321.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح : المرجع السابق : ص ٢١٦ .

Hayes, W., The Scepter of Egypt, Vol. II, P. 147; Breasted, J.H.A., (4) History of Egypt, P. 328.

## (WEE)

## أما عن الملكة «موت أم ويا »

## Mwt-m-wi3

فإن اسمها يعنى ان الالهة موت في السفينة المقدسة حملت الألقاب الآتية:

الأم اللكية العظمى: ﴿ وَ اللَّهِ اللَّكِيةِ العظمى: ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الأم الالهية العظمى ، الأم الملكية والزوجة الملكية :

معلوماتنا عن هذه المالكة ترجع إلى عهد أبنها «أمنحتب الثالث»

ومعلوماتنا عن هذه المالكة ترجع إلى عهد أبنها «أمنحتب الثالث» الاده) حيث مثلت كشريكة للإلد آمون في أسطورة الميلاد الالهي بمعبد الأقصر(۱) وفيها أن أمنحتب يسجل الخلق الجديد لآمون» الذي ينقى الجنس حيث يجيء أمنحتب من والد مقدس ووالدته «موت أم ويا» والمعروف أن الملوك يزداد تمسكهم بالدين وكرامات الالد آمون كلما أحس أحدهم بشبهة يكن أن تمس شرعية ولايته للعرش ، فيسارع إلى تأكيد تدخل «آمون رع» رب الدولة بنفسه في اختياره أو يسارع بتأكيد بنوته المباشرة له نتيجة لتقمصه روح أبيد حين أغيد(۱) ، ومن هنا نرى أن أبنها «أمنحتب الثالث» قد للوصول إلى العرش المصرى ، وخاصة أن نظرية تولى العرش إنما تجعله وقفا الوصول إلى العرش المصرى ، وخاصة أن نظرية تولى العرش إنما تجعله وقفا على من كانت أمه وأبوه من نسل ملكي(۱) ، وتشير قصة الولادة الالهية بما لايدع مجالا للشك إلى أن الملك «أمنحتب الثالث» ينحدر من الملكة «موت أم

PM II, 106 - 107.

<sup>(</sup>١)

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٥٠ ـ ٥١ .

ويا» وإن الالد «آمون» قد أتى إليها فى هيئة زوجها «تحوقس الرابع»(١) الأمر الذى لايكن معد انكار دورها السياسى وأهميته حيث لعبت دورا هاما فى إثبات نسب «أمنحتب الثالث» ورعا كانت وصية عليد أثناء توليد الحكم صغيرا بعد موت أبيد «تحوقس الرابع»(٢).

عثر لها على آثار كثيرة منها ذلك الزورق المقدس الذى عثر عليه في معبد الالهة «موت» بالكرنك وقد نحت من الجرائيت وطوله نحو ٧ أقدام وقد

Gauthier, H., L.R., H. P. 301. (v)

اتجهت بعض الآراء إلى أن كلا من وتحرقس الرابع» و وأمنحتب الثالث، أخرة مادامت مرمياء الأرل التى كشف عنها فى مثبرة وأمنحتب الثانى» تبين أنها لشاب لايتعدى الثامنة رالمشربن وربا أتل من ذلك ـ نيما يرى أليوت سبيث ـ رأن كهنة آمون قد كرهوا مالمله تحرقس الرابع نحر آلههم وتأبيده لـ ورج» صاحب النشل فى ارتفاء العرش ، ومن ثم أتوا بأحد أبناء وأمنحتب الثانى» وأجلسره على العرش ثم اختلترا له تصة المركد الالهى وأنه وتبل أن يبلغ عامه الثانى فى الحكم تزوج من الملكة وتى» وليس فى حكم العقل أن يكون وتحرقس الرابع» قد أنجب هذا الفتى ثم يتزوج وبحكم دون أن يستند إلى وصى ، وليس فى سيرة وتحرقس الرابع» أبة اشارة إلى شربك فى الحكم أنظر :

أحمد بدرى : المرجع السابق ، ص 427 ــ 428 .

Gardiner, A.H., Op. Cit., PP. 205 - 206.

Smith, C.E., Report on the Physical Character, ASAE, IV, 1903, P. 112.

على أن قريق آخر من الباحثين ـ وهذا ماغيل إليه وترجعه ـ يرى أن أمنعتب الثالث إغا كان أبنا لسلنه وتحرقس الرابع» اعتمادا على ماتجده في المعيد الكبير الذى بناه وأمنعتب الثالث، في الأنصر حيث تنسب المناظر المنترشة مولدا إلهيا للحاكم ، وكما كان الحال مع دحتشهسوت، في الدير البحرى تأن الآلد آمرن اجتمع مع الملكة وموت أم ريا ، متقمصا صروة الملك وتحرقس الرابع، وذلك لإنجاب ، أمنعتب الثالث، ، أنظر :

شارف: تفس المرجع السابق ، ص ١٣٣ \_ ١٣٤ .

**(Y)** 

Hornung, E., Amenophis IV, in: LA, I, Sp. 206.

Gundlach, R., "Mutemwia, in LÄ, IV, Sp. 252.

نقشت عليه اسماؤها وألقابها (۱) ، كذلك مثلت باعتبارها أم «أمنحتب الثالث» مع زوجته الملكة «تى» على قثالى «ممنون» الضخمين (۲) . وفى دتدره فى الجزء الجنوبى الشرقى من معبد دندرة عثر على قثال لها من الحجر الجيرى يثلها واقفة روضع الذراعين غير معروف بسبب سقوطها ، وطول التمثال نحو مهرم × ۲ متر ، وأمكن التأكد أنه يخص الملكة من وجود علامة واخل خرطوشها (۳) كذلك ظهرت فى نقوش المقبرة (رقم ۲۲۲ بطيبة الغربية) مع «أمنحتب الثالث (٤) وكانت مفضلة باعتبارها «أم الملك والزوجة الملكية العظمى» (٥) .

mwt new wrt Mwt-m-wi3 onh.ti; mwt new

Mwt-m-wi3

رفى ضوء الآثار والوثائق المتاحة لدينا حتى الآن لايكن التأكد من أصل هذه الملكة ، وافتراض كونها من أصل آسيوى وأنها سبب انصراف أبنها لحياة الدعة واللهو(١٦) ، أو كونها من أصل نوبى اعتمادا على أن تقاطيع وجه أبنها نوبية(٧) أو حتى كونها مصرية باعتبارها ابنة له «أمنحتب الثانى» أو إحدى أخوته (٨) ، وفي هذه الحالة ستكون أخت شقيقة أو غير شقيقة لزوجها «تحوقس

PM, II, 102 (1)

PM, I, I, 327.

Gauthier, H., L.R., II, p. 330. (4)

Drioton, E., and Vandier, J., Op. cit., p. 410 (1)

Wilkinson, G., Manners and Customs of the Ancient Egyptians, London, (Y) 1878, p. 42.

Gauthier, H., L.R., II, p. 331. (A)

PM, II, 449 - 450 (Y)

Weigall, A.E.P., "A Report on some objects Recently Found in Sebakh (\*) and other Diggings; ASAE 8, 1907, PP. 46 - 47.

 <sup>(4)</sup> المتيرة رقم ٢٢٦ : اسم صاحبها غير معروف ، يشغل وظيئة كاتب ملكي المشرف على المرشعات الملكيات في عهد أمتحتب الثالث ، أنظر :

الرابع» ، ولكن يقف عقبة أمام هذه الافتراضات كلها عدم وجود أدلة تدعمها ، كما يقف عقبة أمام كرنها مصرية عدم حملها للقب «ابنة ملكية» أو «أخت ملكية» ضمن ألقابها(١) ، وفي نفس الرقت فأننا لانعرف اسم الأميرة الميتانية ابنة ارتاتاما وقائلها مع هوية الملكة «موت أم ويا» إحدى زوجات «تحوقس الرابع» وأم خليفته على العرش الملك «أمنحتب الثالث»(١) ، كما أن النقش الموجود بقاعة الولادة ببعد الأقصر حيث الملكة «موت أم ويا» مع الاله «آمون» لإنجاب «أمنحتب الثالث» لا يعنى كرنها نفس الأميرة الميتانية وقد يعنى أن أم «أمنحتب الثالث» لم تكن من دم ملكي خالص ، الأمر الذي جعله يلجأ لتلك القصة ليدعم حقد في الجلوس على العرش ، ويبتعد عن التقاليد التي تجعل وراثة العرش مقصورة على من تكرن أمه وأبيه من نسل ملكي ، وفي انتظار مزيد من الاكتشافات والأدلة حتى يكن للباحث تكرين رأى علمي في هذه المسألة .

على أن أفضل صورة واضحة لظاهرة الزواج السياسى أثناء الأسرة الثامنة عشرة إغا كانت في عهد «أمنحتب الثالث» حيث بلغت فيه الأسرة أوج قوتها بغضل جهود أسلافه في تدعيم وبناء الامبراطورية المصرية سواء حربا أو سلما حتى غدت مصر في عهده «مركز العالم المعروف» ، ولقد بدأ «أمنحتب الثالث» عهده وخلال العشرة أعوام الأولى من حكمه بإظهار قوته الرياضية في العديد من ألعاب الصيد ولم تكن هناك حاجة إلى الاسهام بقيادة حملات عسكرية سوى قيامه بحملة إلى النوية في العام الخامس من حكمه لإخماد ثورة

<sup>(1)</sup> 

قامت في بعض أقاليم النوبة خلف الشلال الثاني (١) ، ووجد «أمنحتب الثالث» عنايته الفائقة إلى الرفاهية والبناء حتى يعد أول البنائين العظام في الأسرة الثامنة عشرة (٢) .

بالنسبة للنشاط الخارجى ، فمصر خلال حكم «أمنحتب الثالث» لم تكن فى حاجة إلى الجهود الحربية واستخدمت بدلا منها مايكن أن نطلق عليه بالدبلوماسية الدولية التى جاءت من مركز القوة مستخدمة فى ذلك وسائل منها : الزواج السياسى والهدايا الدبلوماسية وأحيانا الاثنين معا(٣).

وفى العالم القديم كان الحكام الذين تمتعت بلادهم بالحرية والاستقلال والثروة بطلق على ملوكهم ملوك عظماء ، ويليهم الملوك الأقل وفى حالة أن يكون الملوك أقل فانهم ملزمين بأن يؤدوا الضرائب (الجزية) ويقدموا مؤنة ، وحقوق تجارية لقوات الملك الأعلى التابعين له ، وكان عدد الملوك العظماء قليل جدا ، وفى مقدمة هؤلاء الملوك العظماء يجيىء «أمنحتب الثالث» ثم ملك ميتانى ثم ملك بابل ، ثم بدرجة أقل كلّ من خيتا وأشور (خريطة رقم ١) ، ثم ملوك قبرص وكريت الذين لم يكن لهم تأثير فى عالم السياسة (٤) .

Breasted, J.H., ARE., \$842 ff.

يعتقد البعش أن وأمنحتب الثالث، لم يخرج أبدا على رأس حملة من حملات الحرب ، يدعم هذا ، لرحة مرجودة الآن في المتحف البريطاني للقائد مرموسي نائب الملك في التربة ، بداية اللرحة مهشم ولكثها تشير إلى حملة تام بها هذا القائد بتكليف من الفرعون للقضاء على ثورة ربا تكون هي نفس حملة السنة الخامسة ، وإن عدد الأسرى بلغ ١٠٥٢ أسيرا أنظر :

(1)

Ibid, \$851, 852, 853, 854, and 855.

أما ذكره عن ظفره برمض البلاد الأسبرية فلايعدر أن يكرن تصرير لخضرعها له ، واظهار لسلطانه عليها ، فالمعروف أن قدمه لم تطأ أرض آسيا طوال أيام حياته، أنظر : أحمد بدوى : المرجع السابق، ص 840 . وكلا :

Petrie, F., A History of Egyt, Vol. II, London, 1896 with additions to 1929, p. 179.

Redford, D.B., Akhenaten, p. 43

Ibid, p. 39. (r)

Ibid, p. 40. (4)

وبالتسبية لدولة مبتائي النى ذكرت النصسوص المصرية بلادهم باسيم «تاومتن» (١٠١٦) على المراجعة وهم يتحدرون من عندسر هند و أوربى اشتهروا باسم الميتانيين ويكونون البقة من النبلاء الممارين المراجع الموريين من بني عمومتهم والذين وفدوا على (١٠٠٠): قولها إلى حن ولتهم فيما جاورها من أراض العراق ، وأرض الشام ، رضغطت ميتاني لفترة ما على نشاط جيرانها الاشاريين والخايتيين ، وحاولت أر يكون لها ضلع نن زعامه الشرق فنازعت سن في زعامتها التي صفتها انفسها منذ بداية عصر الدولة الحديثة حين أمتد نفوذها بين الشلال الرابع جنوبا وين ضفاف نهر الفرات شمالا ، حيث بدأ الميتانيين تنفيذ أطماعهم بطربق غير ساش فألبوا بعض أمراء سوريا وفلسطين على مصر منذ أواخر عهد الملكة «جيشيسر ٣٠» وخلال بدأية حكم القرعون «تحويتس الثالث» الذي نجح في التعدي لاطماعهم وإنشأ خط دفاعي قريب من حدودهم وتم له اختماع دويلات المدن في قلد عاين وسوريا النفرة المصرى واستمرت العلاقات بين الدولتين مصر وميتاني عدائية حتى مجيىء الفرعون وتعوقس الرابع، لينتهى هذا العداء ويحل محلد علاقات مصاهرة بين الملك المصرى وابنة ملك ميتاني(١١) وعندما تولى «أمن يتب الثالث» العرش كانت الأمور في غرب آسيا قد استتبت ولم بعد عناك من محدثه نفسه الخروج على المهم المصرى أو القيام بتلك الثورات التقليدية الله مجييد ملك جديد في معاراً ، وكأن الملك الميتاني وشوراراً الثاني» قد جاء إلى عرش الميتان بعد تولى الفرعون المسرى وأمنحتب الذالات؛ بعام تقريباً ورعا ﴿ لَ ذَلِكَ بِقَلِيلُ (٢) . وفي تلك الفترة كان النفوذ المسرى في سبوريا يبلغ قسته(٣) . وفي جعران زواج «أمنحتب الثالث: إلى الملكبة «تي»

<sup>(</sup>١) ١٠٤ العزيز صااح : المرجع السابق ، ص ٤٨٩ .

Drawer, S., M. Syria, 1550 - 1400 B.C.CAH., Vol D, Part I, P. 466. (Y)

نى بداية حكمه أعلن أن حدوده تصل حتى «نهرينا»(١١) ، كما أن رسائل العمارنة تعطى بعش الشوء ، فالبلاد الواقعة على الساحل حتى أوجاريت (ميناء رأس الشمرا) تحت السبطرة المصرية ، كذلك منطقة دمشق وعمقا ، وتونيب وكلها تابعة المسرا) .

وني الرقت الذي كانت علاقة ميتاني بمصر علاقة صداقة مدعمة بالزواج كما سيجيء فيما بعد فان التهديد الحقيقي لدولة ميتاني قد جاءها من الشمال الغربي حيث علكة خيتا (٣).

التوة الثانية كانت بابل وكانت تسيطر عليها عناصر من أصل كاسى ، أسست الأسرة الثالثة التى بلغ عدد ملركها ستة وثلاثون ملكا وبدأت تحكم من (١٥٩٥ \_ وحتى ١١٦٨ ق.م) وهى عناصر هندو أوربية أيضا عرفت فى مرتفعات بلاد النهرين باسم الكاسيين أو (الكاشيين) واعتبروا أنفسهم طبقة أرستقراطية حاكمة بين السكان الاصليين وانتفعوا بحضارة بلاد النهرين ، وسارت العلاقات الخارجية السلمية للدولة الكاسية فى نطاقها العادى المحدود ، وسارت قرافلها التجارية فى مساراتها التقليدية فى بلاد سوريا وفلسطين ومصر ، واكتسبت العلاقات المصرية البابلية بطابع الصداقة الشخصية خلال القرن الرابع عشر ق.م(١) ، والملك «كارانيداش Karaindash» ربا كان أول ملك يدخل فى علاقات دبلوماسية مع مصر ، وليدعم حلفه معها أرسيل أبنته إلى

 <sup>(</sup>١) تهربنا : عرف المسربون القدماء أقرب مناطق الحروبين اليهم بمترادفات تهرى تهرئ ، تهرينا ، وقد يعنى
الاسم على مايند بين نهر القرات وبين فرعة نهر الخابور وعلى أية حال فقد عنت النصوص المسرية بأن
الكلمة تعنى أراضى تمند شرقى القرات أيضا أى تشغل ضفتيه ، أنظر :

عيد العزيز منالج: المرجع السابق: س ۴۸۸ .

<sup>11.5,</sup> 

James, T.G.H. Egypt from the Expulsion of the Hyknos to Amenophis I, CAH., Vol II, part I, p. 310.

Drower, S.M., op. cit., p. 467.

Aldred, C., Akhenaten, pp. 170 - 171 (r)

<sup>(</sup>٤) عبد المزيز صالح : المرحم السابق ، ص ٤٨٧ ـ ٤٨٧ .

الفرعون المصرى للزواج رباً «تحوقس الرابع»(۱) وفي عهد الملك الكاسى (السادس عشر بين الملوك الكاسيين) «كوريجلزو Kurigalzu» طلب بعض الكنعانيان الخاضعين للحكم المصرى عونا من الملك البابلي ضد الحكم المصرى ولكنه رفض قائلا:

 $\dots$  إذا كنتم تريدون تكوين حلف ضد أخى ملك مصر وتريدون أن تتحالفوا مع الآخرين ، فلن انضم إلىسكم ولن أنهب معسكم ، لأنه فى حلف معسى  $\dots$  (۲).

ظل دورها ثانويا في أحداث عضرها وفي عهد «تحويس الثالث» ونتيجة لانتصاراته العظيمة تقربوا من مصر عن طريق الهدايا كما سبق التول<sup>(۱)</sup>، كذلك أرتبطوا بالملك الكاسي في بابل بحلف<sup>(1)</sup>، وكانت علانتهم بمصر أيضا علاقة صداقة خلال حكم «أمنحتب الثالث».

وبالنسبة للحيشيين فمن المرجح أنهم وفدوا إلى هضبة الأناضول في بداية الألف الثانى قبل الميلاد من موطنهم في أواسط آسيا إلى الشرق من البحر الأسود ، وأنهم فرع من فروع الشعوب الهندو أوربية ، وأحتل الحيثيون عند مقدمهم جزء كبيرا من وسط هضبة الأناضول عند منحنى نهر اخاليس وكانت عاصمتهم تسمى «خاتوساس» وموقعها الحالي المدينة الاثرية المعروفة باسم «بوغازكوي» (6) ، ولم يكن للحيثين (خيتا) دور يذكر خلال النصف الأول من عصر الأسرة الثامنة عشرة ، وخلال عهد «أمنحتب الثالث» لم يمثلوا تهديدا عصر الأسرة الثامنة عشرة ، وخلال عهد «أمنحتب الثالث» لم يمثلوا تهديدا للصليد ، وإنها مثلوا تهديدا حقيقيا لدولة ميتاني (1) وعندما تولى عرش خيتا

Drower, S., M., Op. Cit., P. 465

Ibid, P. 467

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٤٩٧ . ٤٩٩ .

Drower, S.M., Op. Cit., 467.

<sup>(</sup>٥) أحمد قخري : دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٨٧ .

Aldred, C., Op. Cit., P. 170.

ملكهم الطموح «شربيا وإجوما » الذي وصلت بلاده إلى أوج قوتها بفضل سياسته وقوته العسكرية ، فهاجم بجيوشه أرض الميتان ولكن ملكهم «توشراتا» استعان بصهره الفردون المدرى وأمنحتب الثالث، فأعانه بجيرش ردت الخاتيين على أدبارهم(١١) .

تلك كانت الظروف الدرلية التي وجد فيها «أمنحتب الثالث» نفسه وهي في مجملها علاقات بسردها الرد بالدريلات السررية والفلسطينية وبلاد النهرين واسبا الدسفري رقد سار وأمنحتب الثالث، على سياسة أبيد «تحويس الرابع» في توثبق عرى المودة بينه وبين ملوك وأمراء هذه البلاد عن طريق المصاهرات ، ففي السنة العاشرة من حكمه تزوم من «جيلوخيبا Giluhepa» ابنة الملك الميتاني وشرترانا الثاني Sutana II و (۲).

ه... العام العاشر من حكم جلالته (....) ملك مصر العليا والسفلي ، ئب مارع ، المختار من رع ، ابن رع أمنحتب ، له الحياة ، والزوجة الملكية العظيمة تى لها الحباة ، العجائب التي أحضرت لجلالته كانت ابنته شوترانا ملك نهارين جيلرخيبا ، وحاشيتها من الحريم البالغ عددهن ٣١٧ امرأة ...» .

هذا الحدث الذي سجلد « أمنحتب الثالث» لمجيء عروسه الميتانية في أربع مجموعات من الجعلان ، يشير إلى مدى قرة الفرعون كما أن كلمة «التي أحشرت، قد نظر إليها البعض بأنها في كتابة حوليات الأسرة الثامنة عشرة قد تعنى نوع من الجزية (٢) كما أن اضطرار «أمنحتب» أن يطلب يد «جيلوخيبا»

Ibid., P. 171.

Petrie, F, Op. Cit., PP. 182 - 187.

Hayes, W., Op. Cit., P. 339.

وكافران بقود المدور صيالج ، المرجع السابق وص ١٨٠٠ ،

Urk IV, 1838;

Blankenberg - Van Delden, C., The large Commemorative Canabs of Amenhatep III, Leiden, 1969, P. 129, PL. 29.

Schulman, A., Op. Cit., PP, 191 - 192; (r)

كذلك نان زوام وأمتحت الثالث و وحيارشياء ووجرد اسم وتريء على ننس جعران زواجها ، يلغى الرأى الناتل بأن وسيارة با والسم تديم السلكة وتيء ، وخاصة أن زواج القرعون من وتي، كان في العام الدائني من حرَّت من يرشما وواحد من حيلوْخيها كان في العام العاشر و أنظَّر و

سبع مرات تبعا للمصادر البابلية التى أشارت إلى هذا الزواج ربا يحوى فى ثناياه أن زواج الأميرة الميتانية كان يشكل وضع شائق بالنسبة للأمير الميتاني ، وبالنسبة للجانب المصرى فان هذه الأميرة الميتانية قد اختفت داخل البيت الملكى المصرى . ولم تحمل ألقاب ملكية ، كما أنها لم تكن الرحيدة فى حربم الملك المصرى وإنا وجد غيرها أميرات كثيرات داخل البلاط المصرى (1) .

وعندما اعتلى «توشراتا» عرش ميتائى خلفا لأبيه فان «أمنحتب الثالث» في العام السادس والثلاثين من حكمه (٢) ، أوفد إليه رسوله «منى» يطلب إليه الزواج من ابنته «تادوخيبا».

«... وعندما أرسل لى أخى رسوله «منى» حاملا رسالتك : احضر ابنتك لكى أتزوجها وتكون سيدة مصر ، لم أحزن قلب أخى ...» .

ثم يستمر «توشراتا» في رسالته ركيف أنه أحسن استقبال مبعوث الملك عاليق عندرب الفرعون ، وهو مثله مثل غيره من الملوك يطلب ذهبا ، وذهبا كثيرا :

«... أخى أرسل لى ذهب كثير ، بدون حساب ... لأن الذهب فى بلاد أخى كالتراب ... » (٣) .

ويتضح من الزيجة السابقة شيئان على جانب من الأهمية أولهما أن هذه الزيجات في العادة كان يصحبها رسل على درجة عالية من المهارة والدبلوماسية وأنهم بالضرورة يعرفون اللغة الاكادية ، ويعرفون لغة البلاد الموفدين إليها ، أو أنهم مزودين بمترجم يعرف لغة هذه البلاد (1) ، وثانيا أن الهدف من مثل هذه

Buttles, J., Op. Cit., PP. 125 - 126;
Gauthier, H., L.R., H, P. 334.
Kitchen, K., Op. Cit., P. 24.
Mercer, S.A.B., Op. Cit., PP. 63 - 69;
Redford, D.B., Op. Cit., P. 42.
Drower, S.M., Op. Cit., P, 485.

ال بجات إغا كان سياسيا في الدرجة الأولى فان الفرعون إغا كان يتزوج من ابنة هذا الملك أو ذاك ، فإذا ما مات هذا الملك وانتقل عرشه إلى ولده ، فإن الفرعون سرعان مايرسل له رسوله يطلب منه ابنة الملك الجديد وذلك لكي يضمن الفرعون , لا مو طالما أن أبنته موجودة في البلاط المصري<sup>(١)</sup> .

كذلك بالنسبة لبابل فلقد تزوج «أمنحتب الثالث» على الأقل أمدتين احدهما ابنة الملك البابلي «كاردرنياش» والثانية بنت أخيها كادشمان خاربي أو (كادشمان انليل) (٢) الذي وافق على زواجها إلى الفرعون المصرى ولكند اشترط وصول الذهب أولا حتى يستطيع أن يستكمل بناء أحد تصوره.

«... أرسل الذهب الذي طلبته منك حينئذ سوف أعطيك ابنتي ..... ولكن إذا لم تفعل ، لن استطيع طيع تنفيذ أتفاقنا ... ١٣٥٠ .

وفي رسالة أخرى عن هذا الزواج ، فان «كاد شمان الليل» يسأل أمنحتب الثالث:

«... حتما أنت تريد ابنتي للزواج ولكن لديك أختى التي أعطاك إياها ابي ، ولا أحد يدري أحية هي أم ماتت ، فانها لم يعد أحد يراها ... أنت تتحدث إلى رسلى عندما تكون زوجاتك أمامك ، هذه هي سيدتكم أمام أعينكم ولكن رسلى لم يتعرفوا عليها ...»(1).

وبيدر أن العلاقات بن مصير وبابل كانت بثابة علاقات الأقبوي والأقل قوة ، لأن الملك البابلي قد أظهر استياءه أكثر من مرة في رسائله التي تضمنت أحيانا شكراه ومنها أن الفرعون وأمنحتب الثالث» لم يرسل للاستفسار عن صحته عندما كان مريضا ومرة أخرى تأخر رد الفرعون المصرى لمدة ستة سئوات<sup>(ه)</sup> .

(0)

Ibid, P. 485, (1)

<sup>(</sup>٢) الريد المؤرد سالم ، المرسم السابق ، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ -

Knudtzan, J.A., EA 4, PP, 72 - 74. (٣)

Mercer, S.A.B., Op. Cit., P.3.L. 10-14, P. 11, L. 1.3, P. 13, 15, L. (6.43, (4) Redford, D.B., Op. Cit., P - 40.

ولابد من الاشارة إلى أن هذا الزواج السياسي كان من جانب واحد فبالرغم من ترحيب «أمنحتب الثالث» بالزواج من الأميرات الأجنبيات إلا أند يرفض طلب أى من هؤلاء للاقتران بأميرات مصريات وربما كان هذا مبعثه تقليد وراثة العرش في مصر إنما كان عن طريق المرأة وكذا فان دماء الفراعنة ليست مثل غيرها وإنما هي دماء عزيزة مقدسة ، وأن بناته اللاتي يجري في عروقهن ذلك الدم المقدس أرفع من أن تحتويهن مضاجع هؤلاء الملوك غير المصريين ، وفي النصوص المصرية فان هؤلاء الملوك كان يشار إليهم بتعبير ٣٧٠ (بمعني عظيم) باعتباره أمير أو رئيس أكثر من ذلك .

هذا فضلا عن أن المصريين إلما كانوا يعتقدون أنهم وحدهم المتمدينون وأنهم الشعب الوحيد حقا ، الذي يستطيع أن يحمل عن جدارة اسم «رومي» عنى «متحضر» وأما الأجانب فلا ، كان القوم يسمون أنفسهم الناس أو الرجال تمييزا لهم عن جيرانهم من الليبيين والافريقيين والآسيويين (١).

ونجد مثال واضح لرفض الفرعون أن يزوج احدى الأميرات المصريات لمثل هؤلاء الملوك ، وذلك أن ملك بابل «كادشمان انليل» سولت له نفسه أن يطلب الزواج بأميرة مصرية ، فكان الجواب من الفرعون المصرى بالرفض بحجة أنه :

«لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية إلى أى واحد ، وحين يعيد الملك البابلى سؤالد ، لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل من الأولى ، ومن ثم نراه يطلب أن يزوجه الفرعون أية امرأة مصرية ، ومن هذا يتضح أن الملك البابلى إنما كان يرضى بأية امرأة مصرية مادام الفرعون لم يشأ أن يزوجه من البيت المالك(٢) ، ولكسن «أمنحتب الثالث» رفض هذا الطلب حتى لا يختلط الأمر على أحدد

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ٥٨ .

وكهذا :

وتحسب على أنها ابنة ملك ، ولعل سبب رفضه ليس بسبب أن موافقته قد تدل ضمنا على فقدان وجه رهيبة مصر ولكنها أيضا ترفع ذلك الحاكم الأجنبى لمستوى الفرعون(١١).

وبرغم تعانى الفرعون الذى يعكس مركز مصر وقوتها فإن ملوك الشرق القديم ومنهم ملوك بابل .. كانوا يدركون أهمية صداقة مصر وقيمتها فهم فى حاجة إلى ذهب مصر وهو ماتعكسه باستمرار رسائل العمارنة (٢١) ، كذلك استمرار الملوك البابليين فى ارسال أولادهم ليكن زوجات للفراعنة المصريين ، حيث رأينا خليفة «كادشمان انليل» الملك «بورنابورباش الثانى الشانى Burnaburias II يرسل أبنته إلى «أمنحتب الرابع» (اخناتون) لتكون ضمن حريمه (٣) .

أيضا تزوج «أمنحتب الثالث» من أبنة حاكم «أرزاوا Arzawa» (1) الملقب «تارخان درادو Tarhundaradu» ، ويبدو أن الثانى قد أراد أن يقوى مركزه فى بلاده فدخل فى حلف مع «أمنحتب الثالث» الذى كتب إليد باستخفاف :

«... أنظر ، لقد أرسلت إليك رسولى «ايرسابا» حاملا تعليماتى «دعه يرى الابنة التى سوف تحضرها لتكون زوجة لجلالتى ، ودع الزيت (العطر) يسكب خلال رأسها ...» (ه) .

(۱) Schulman, A., Op. Cit., P. 191. لعل هذا المثال خير دليل على أن ذلك الزراج السياسي في تلك الفترة كان من جانب راحد ، ولعل فيد الرد على بعض الآراء التي تعتقد أن الملوك الميثان كان عندهم أميرات مصريات مثلما كان لدى الملوك

Petrie, F, A History of Egypt., II, P. 183.

المصريين أميرات مينانيات أنظر:

Gurnay, O.R., Anatolia, 1750 - 1600 B.C., CAH, Vol II, Part I, P. 230.

Knudtzen, J.A., EA 31; (6)

Schulman, A., Op. Cit., P. 184;

Seele, K., and steindorff, G., When Egypt Ruled the East, P. 122. (Y)

Schulman, A., Op. Cit., P. 185. (7)

<sup>(4)</sup> أرزارا Arzawa : أحد الدريلات المستقلة في الأناضرل ، موقعها غير معروف بدقة ، والغالب أنها تقع في الغرب أو في الجنوب الغربي من أرض الحيثيين ، أنظر :

White, J.E.M, Ancient Egypt, its culture and History, New York, 1970, P. 169.

تولى «أمنحتب الرابع» (١٣٦٧ ـ ١٣٥٠ ق.م) ، الحكم فى ظروف كانت فيها مصر فى أمس الحاجة إلى رجل من طراز «تحويقس الثالث» وليس من طراز «أمنحتب الرابع» (اخناتون) الذى وأن كان يحتل مكانة سامية بين عظماء الرجال على طول عصور التاريخ ، إلا أن ظروف الامبراطورية المصرية كانت تتطلب جنديا يستطيع أن يخرج إلى أطراف دولته لطمأنة الموالين له والحد من أطماع «حاتى» و «أشور» الذين أغروا ضعاف النفوس من حكام الدويلات بالعمل لصالحهم.

ولقد بدأ الخلل في أواخر عهد «أمنحتب الثالث» حيث تشير رسائل «تل العمارنة» عن بداية المتاعب التي ثارت في وجد مصر هناك في نهاية عهده وفي رسالة من حاكم «قطنة» بالقرب من دمشق يستنجد بالملك لأن المناطق المرجودة حول دمشق قد قردت (۱۱) ، رعا بسبب العناصر الأمورية بتحريض من الحيثيين واشتد تدهور النفوذ المصرى في عهد ابند اخناتون الذي انصرف إلى دعوة الرحدائية معتقدا أن دعوته يكن أن تربط بين مصر وجيرانها وأتباعها بروابط أوثق من كل ماجربة أسلافه من روابط القوة والسياسة (۲۱) ، ولقد أستقبل ملوك الشرق وأمرائد عهد اختاتون بديد الصداقة والرغبة في استمرار علاقات الصداقة التي كانت مرجودة قبل عهد اختاتون وخاصة بين مصر وميتاني التي أرسل ملكها «توشراتا» لاختاتون طالبا أن تستمر علاقات الصداقة بينهم كما كانت مع أبيد من قبل بل أند يطمع أن تزيد عما كانت عليد من قبل عشرات المرات.

«... علاقات الصداقة ، سوف تستمر معك (منذ كانت رغبة أخى أمنحت الثالث) الصداقة معى سوف لاتتوقف ورغبتي أن تستمر الصداقة

Petrie, F., A History of Egypt, Vol III, P. 267.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص . ٢٢ .

ركلاا:

Aldred, C., Egypt, The Amarna Period and The End of The Eighteenth Dynasty, CAH., Vol. II, Part 2 A, P. 83.

أكثر عشر مرأت عما كانت عليه مع أبيك وسوف أحافظ على علاقات الود (معك) ... $^{(1)}$ .

أيتنا كانت هناك رسائل ود بين مصر و«شوبيلوليوما» ملك الحيثيين الذى كان وراء ثورات الامارات التابعة لمصر في سورية ، وقد حاول أن يعقد صلات الرد مع «اخناتون» على الأقل حتى تتبين له سياسته الخارجية بوضوح غير أن العلاقات بين مصر وحاتي سرعان ماتتوقف ربا لأن ملك حاتي رأى أن النفع قليل من وراء هذا الفرعون الجديد وربا بسبب تحريض «حاتي» لأمراء وسط سوريا وشمالها (٢) بغرض زعزعة النفوذ المصرى ، وتحقيق أغراضها في غربي آسيا ، وقد استجاب له «أتيوجاما» أمير قادش الذي بسط نفوذه على سهل سورية الشمالي وهزم الأمراء التابعين لمصر (٣).

وفى أواسط سوريا وشرقها ، تكشف لنا رسائل «تل العمارنة» عن نوعية من الأمراء ظلوا موالين لمصر ، وآخرين استفادوا من الصراع بين القوى وظلوا يعملون لحسابهم ومن النوع الأول «ربعدى Rib - A dda» أمير «جبيل» والذى يشرف على منطقة تمتد من الساحل إلى الداخل حول ميناء جبيل ولقد ظل يرسل توسلاته المستمرة والتي بلمغ عددها نحو سبعة وستون أو ثماني وستون

Mercer, S.A.B., Op. Cit., P. 153 - 155

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

وكسذا :

محمد بيرمي مهران : دواسات في تاريخ الشرق الأدني القديم ، مصر ، جـ ٢ ص ١٠٣ .

وكسلاا :

وبرى وأحمد فخرى» أن ملك خيتا قد أرسل إلى وأمنحتب الرابع، عند توليه عرش مصر رسالة تهنئة ولكند لم يتلق رداً عليها وأعاد الكتابة مرة بعد مرة متسائلا عن سبب عدم الرد عليه ، متناسيا دوره في تحريض الأمراء الموالين للحكم المصرى في سرويا ، أنظر : أحمد فخرى : المرجع السابق ، ص ٨٢ - ٨٣ .

Stanly, A.C., CAH, III, 1965, P. 312; White, J.E.M., Ancient Egypt, P. (7) 172.

رسالة إلى الفرعون «أمنحتب الثالث وأبنه اخناتون» (١١) يطلب العون حند «عبدى شرتا» الذى كان حاكما على أمور ويشرف على جزء كبير من حوض العاصى ، واتبع سياسة بسط نفوذه على حساب جبرانه ، وفي نفس الوقت التى تفيض رسائله إلى الفرعون نفاقا وتملق :

«إلى الملك ، شمس ، سيدى ، هكذا يقول عبدى شرتا خادمك وتراب قدميك وعلى أقدام الملك سيدى سبع مرات وسبع مرات أركع ، أنظر : أننى خادم الملك وكلب بيته ، وكل أرض أمور أحرسها للملك «(٢) .

وتابع «عبدى شرتا» سياسته فى نفس الرقت التى كانت رسائله إلى الفرعون مليئة بالخضوع والعبودية ، حتى لايتأثر الفرعون بما يسمعه عنه :

«... فليعلم الملك سيدى أن العداء ضدى كبير ، ولهذا (فلتكن) حسنا معنى ...»  $^{(7)}$  .

وعندما خلف «عزيرو» أبيه «عبدى شرتا» ، فإنه اتبع نفس سياسة والده ، ارسال الرسائل إلى اخناتون مليئة بعبارات الود والولاء مدعيا أنه يستولى على المدن ليحميها من الحيثييين ، وأنه يخرب بعضها حتى لايستفيدوا منها ، وبلغت به صفاقته انه كان يراسله بأمل أن يرى وجه مولاه البهى» ، وذهب إلى مصر لمقابلة الفرعون وعاد بثقته (ع) .

Petrie, F., A History of Egypt, Vol. III, P. 286.

Mercer, S.A.B., Op. Cit., No. 60.

Ibid, No. 64. (\*)

(٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

وكسلا :

Aldred, C., Op. Cit., P. 84; Mercer, P.A.B., Op. Cit., II, Nos. 164, 165.

Albright, W.F., "The Amarna letters from palestine, CAH, Vol II, Part 2 (V) A, P. 100;

ونتيجة لذلك فلقد تمكن من بسط نفوذه على حساب جيراند فاحتل عرقه وقطنة ، ونى (جنوب قرقميش على الفرات) في الداخل ، ثم أستولى على ألازا «شمال طرابلس» وارداتا (قرب زغرتا) وحرق (أوجاريت) ودمر سميرا(١١) .

وتوالت الرسائل إلى اخناتون شاكية «عزيرو» وسياسته الرامية إلى تقويض نفوذ مصر وممتلكاتها ، ومن ضمن هذه الرسائل ، «بعدي» أمير جيبل أحد المخلصين لمصر الذي أرسل إلى الفرعون يتساءل كيف ينفذ تعليماته ويحمى نفسه ويحمى مدينة الملك (أملاكه) ، ويتحسر على الماضي حيث كانت مصر ترسل حملاتها لتأديب العصاة والملك نفسه يقود هذه الحملات ، ويجذر الملك من هجرم «عازيرو» على أراضيه أكثر من مرة نما أدى إلى أن يهجر المزارعين الأراضيهم ، ومحاولة عزيرو الدائمة أن يستميله إليه مثلما فعل مع غيره (٢) ، وقد أثبتت الأحداث فيما بعد أن عزيرو من تابعي «شوبيلوليوما» المخلصين وانه استبدل النفذ المصرى بالقوة الحيثية التي لم تكن تعرف رحمة ولا هوادة تجاه الموالين لها <sup>(٣)</sup> ، ومن المعروف ان نظام إدارة الامبراطورية المصرية منذ أيام الفرعون تحويمس الثالث كان يقوم على تعيين نواب له في كل منطقة ، بالإضافة إلى مفتشين مقيمين في المدن الهامة للاشراف على الأمراء المحليين رجعل من غزة في فلسطين المركز الرئيسي للادارة بالاضافة إلى أنه أخذ أبناء الأمراء وحكام البلاد الآسيوية اتنشئتهم تنشئة مصرية مع أبناء كبار رجال الدولة في مصر وبالتالي ينشئوا على حب مصر وصداقتها بعد أن درسوا معا وارتبطا برباط المودة والصداقة والوفاء وعلى هذا النحو غت أواصر الصداقة .. مع

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢١٩ ـ ٢٢٠ . وكسلا :

و محمد بيرمي مهران : المرجم السابق ، ص ٢٥٦ .

Steindorff, G., and Seele, K., Op. Cit., P. 1()7. (۲ عن مليلة مرنف الثرعرن واختاترن» من تابعه «ريعدي» أنظر

محمد بيرمي مهران ۽ المرجع السابق ۽ ص ۲۵۸ ــ ۲۹۵ .

الخضوع .. بين الأسرات الحاكمة في سوريا وفلسطين وبين الفرعون والادارة المصرية ، وكان عليهم أن ينفذوا تعليمات الفرعون في بلادهم وأن يوفروا المؤن لقواتد وأن يخبروا الفرعون بالأحداث الهامة في أقاليم وتحركات القوات المعادية وكان ممنوعا عليهم الاتصال بالقوى الأجنبية أو حتى استقبال مبعوثيهم (١١) .

وقى جنوب سوريا أى يفلسطين الوسطى والجنوبية ، قام بدور الحيثيين «جماعات الخابيرو» الذين يهمهم القضاء على النفوذ المصرى فى فلسطين ، وخاصة أن المنطقة لم تكن مستقرة بسبب التنازع بين الأمراء المحليين الذين لم يكن لهم هم سوى الحكم ، وفى أثناء حكم أخناتون تعرضت المنطقة الاضطرابات من خلال أحد هؤلاء الأمراء ويدعى «الابايا المماه» حاكم «سشم» (١) الذى هاجم مدينة جزر وغيرها من مدن جيرائه وتعاون هو وأولاده مع قبائل الخابيرو وسمح لهم بدخول مدينته وصاروا مصدر ازعاج على غيره من الولاة المتمسكين بالولاء لمصر أمثال «عبدى خيبا» أمير القدس ، ولكن «الابايا» يكتب الخناتون .

«... إلى الملك مولاى والهى وشمس، يقول لابايا خادمك وتراب قدميك ، أجثو تحت قدميك سبعا » .

ويتنصل «لابايا» من كل مانسب إليه ، لكن الفرعون لم يصدق مزاعمه ومن ثم فقد أرسل حملة بقيادة «بنخام» لضرب العصاه ، ولم يستطع بنخام أن يقبض على لابايا (٣) ، الذي أغتيل أثناء فواره وتولى أبنائه من بعده وسارا

وكسلاا:

Wilson, J., The Burden of Egypt, PP., 181 - 182;

Drower, M.S., Op. Cit., PP. 469 - 470.

Aldred, C., Op. Cit., P. 85.

**(Y)** 

وكلا:

Kundtzon, J. A., EA 252 - 254.

Albright, W.F., Op. Cit., P. 166.

<sup>(</sup>١) محمد پيرمي مهران ۽ المرجع السابق ۽ ص ٩٥ .

۱۱) (۳) محمد پیوم*ی مه*ران : المرجع السابق ، ص ۱۰۵ .

Albright, W.F., Op. Cit., PP. 114 - 116,

على نهج أبيهما فى نفاق الفرعون بينما يعملان لصالحهما مما جعل «عبدى خيبا» أمير القدس فى أحدى رسائله يكتنب إلى اخناتون متسائلا عن السبب فى عدم ارسال القرات لتأديب العصاه فى أملاكه(١).

وهكذا اضطربت آمور فلسطين أمام عينى فرعون الذى أدرك الخطر المحدق بالامبراطورية وأستجاب لندائات ولاته المخلصين فأرسل إلى فلسطين أكثر من نجده غير أن هذه النجدات لم تحسم الموقف ، فان الاضطرابات سرعان ماتتجده مرة أخرى بعد عودة الحامية المصرية ويبدأ الولاة التابعين لمصر بالشكوى من الخابيرى ومن بعضهم البعض وإن كان هذا لايعنى أن الأنهيار كان تاما كما كان في سوريا الشمالية بل أن نفوذ مصر في فلسطين إنما ظل باقيا على أيام «اخناتون» في أجزاء كثيرة من فلسطين (١).

وفي ظل تلك الظروف السياسية وانشغال «اخناتون» بدعوته معتقدا أن عقيدة التوحيد هي الوسيلة المثلى لتوحيد الامبراطورية المصرية ومع ذلك فان «اخناتون» قد اتخذ على الأقل زوجتين أجنبيتين الأولى هي الأميرة الميتانية «تادوخيبا» التي أرسلها «ترشراتا» إلى حريم أبيه ثم انضمت إلى حريم «اخناتون» بعد موت «أمنحتب الثالث» ولعل الدليل على زواج اخناتون من «تادوخيبا» ما يكن أن نستسفه من مخاطبة «توشراتا» لاخناتون في رسائل «تل العمارنة» أرقام ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۷ حيث يطلق على الفرعون «أخناتون» لفظ «زوج أبنته» إلى نبحوب طلك مصر ، أخي ، زوج أبنتي الذي (أحبه) (۲)

Albright, W.F., Op. Cit., P. 166.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

حيث كتب أدير السقلان لاختاتها أن ياصلي أملاك الملك التي في حرزته ، وكذلك مافعله بعض الأمراء ، المدن المدن المدن الأمراء ، Knudtzon, J., A., Op. Cit., P. 941.

<sup>(</sup>٣) Mercer, P. A.B., op. cit., p. 153 (No. 27) أوسل و ترشرانا و تلاث رسائل إلى وأستحب الرابع و اختاتون ، وكان الأول يأمل مساعدة أكبر من القرعون المسرى في مراعد عند اللهري في مراعد عند اللهري أن و مراعد عند المائلات و ترقفت المائلات بعد الرسالة الثالثة من هذه المناطقة الأسلام المناطقة الأسلام الثالثة المناطقة الأسلام الثالثة المناطقة المناطقة الثالثة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الثالثة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الثالثة المناطقة المناطقة الثالثة الثالثة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الثالثة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الثالثة المناطقة المناطق

Goetze, A., The Staggle for he Domination of Seria (1300 - 1300 B.C.), CAH, Vol. II, Part 2 A P.8.

ثم يتبع ذلك بتحياته إلى تادرخيبا ابنته (رسالة ٢٧) وفي رسالة رقم ٢٦ إلى الملكة الأم «تى» فانه:

«... إلى «تى» ملكة مصر ، يقول «توشراتا» ملك ميتانى ، (تحياته) إليها ، وإلى ابنك (اخناتون) آمل أن يكون بخير مع تادوخيبا (ابنتى) وابنتك ، آمل أن تكون بخير ...»(١) .

بل أن «بترى .Petric, F يرى أن «أمنحتب الثالث» قد أرسل مندربه إلى الملك «دوشراتا» لكى يطلب زوجة لأبنه وليست له وأن الأخير قد أطلق على نفسه . حمى (صهر) «أمنحتب الرابع» اخناتون اشارة إلى هذا الزواج(٢) .

وفى السنة الخامسة عشرة من حكم «اخناتون» تم زواج آخر بينه وبين أميرة بابلية ، حيث رأينا «بورنابورياش الثانى Burnaburias II» يكتب إلى فرعون بشأن هذا الزواج :

«... أرسلت رسولى (خوعاً) والمترجم بالرسالة التالية ، لأنهم لم يعضروا ابنة الملك التى طلبها أخى لنفسه ، ولكن سيحضروا غيرها لأن (الأولى) ماتت بعد اصابتها بحرض حويا معد خمس عربات برفقتها لــــك وعلى أى حال إذا ( ــ ) سوف أرسلها لك ، لأن الحكام حولى لن يقولوا أم ابنة الحاكم قد أرسلت وفى صحبتها خمس عجلات فقط ...» .

العربات والحاشية التى أرسلتها مع رسولك قليلة العدد ، أرسل عربات ووقد كبير ، عندثذ سيحضر رسولك ومعد ابنة الملك إليك لاترسل رسول آخر ، الأميرة التى ترغبها لن أدعها تمكث عندى ، ولكن أرسل بسرعة »(٣) .

Mercer, P.A.B., op. cit., p. 749 (No. 27).

<sup>(</sup>۲) يرى «يترى» أن تادرخيبا قد أطلق عليها اسم «نفرتيتى» ولذلك أطلق دوشراتا على نفسه لقب «حما» : انظر الغرمون في وسائل تل العمارنة لكن الباحث قد نند هذا الموضوع عند دواسة أصل الملكة نفرتيتى ، أنظر : Petrie, F., Op. Cit., PP. 270 - 271 .

Knudtzon, J.A., EA II, 12.

ولقد تم هذا الزواج بين البيت البابلى والفرعون اخناتون حيث حضرت الأميرة ، ولم نعد نسمع عنها شىء بعد ذلك (١١) ، وهو زواج يتضح فيد أيضا الجانب الاقتصادى بجانب الناحية السياسية لأن الهدايا التى كان الملك البابلى يرسلها مع رسوله أو مع العروسة وخاصة العربات والجياد ، فانه فى مقابلها كان ينتظر أن يغدق عليه الفرعون الهدايا الكثيرة ولعل أهمها الذهب .

أيضا وجدنا في حريم «اخناتون» ابنة الأمير السورى «شاتيجا Schatiga» وكذلك ابنة أمير «اميا Ammia» (لبنان حاليا) ، ولعل الدافع إلى هذه الزيجات سياسي ومادي أيضا بالنسبة لحكام المدن السورية الذين اعتادوا منذ عهد والده أن يرسلوا مع الجزية عشرات من الفتيات الجميلات (٣).

وقد عثر في أرجاريت (1) ، على آنية من الألباستر ونقوش عليها زوجين ، لسيدة من البلاط المصرى ، اسمها غير معروف مع «نيقامد والثاني Niqmaddo II» ملك أوجاريت الذي كان معاصرا لكل من «أمنحتب الثالث» واخناتون ، والاحتمال الأرجح أنها كانت في عهد اخناتون (٥) .

Seipel, W., "Hheiratspolitik, in LA II, Sp. 1105".

Ibid., Sp. 1105; (Y)

Knudtzon, J.A., EA., 187, 22 ff and EA., 99.

(٣) أحمد نخرى : الرجع السابق ، ص ٢٥٤ .

(٤) أرجاريت : مدينة ساحلية في شمال سرريا ، الاسم الحالي «رأس شمرا» تقع حرالي سبعة أميال اللاذقية ، اشتهرت بتجارتها مع بلاد العالم القديم ، في بداية القرن الخامس عشر قبل ألميلاد كانت أرجاريت تابعة لدرلة مبتاني ، حرالي . ١٥٨ ق.م إصبحت تابعة لمصر ، في نهاية عهد «اختاترن» استطاع «شيلربيلرماس» الحيثي أن يجبر حاكمها «نيقامندو» أن يكرن تابعا للحيثين ،

انظے :

Drower, M.S., "Ugarit", CAH, Vol II, Part 2A, PP. 130 - 138.

Schulman, A.R., Op. Cit., P. 185.

وكما يرى البعض فى هذه الزوجة بأنها فتاة من طبقة النبلاء من البلاط الملكى المصرى وأن هذا الزواج قد تم لأسباب سياسية فى العام الثانى عشر من حكم اخناتون لكى يدعم العلاقات بين مصر وأوجاريت (١) ، والمعروف أنه فى خلال حياة «أمنحتب الثالث» فان أوجاريت كانت مخلصة وقد عثر على أحد جعارين زواجه من الملكة «تى» المؤرخة بالسنة الأولى من حكمه فى أوجاريت (رأس شمرا) ، كما وجد خرطوشين للفرعون وزوجه على قطعة من الشقف ، كذلك فى بداية عهد ابنه «اخناتون» فانه وزوجه نفرتيتى قد أرسلا هدية دبلوماسية إلى نيقامدو وزوجة الملكة ، التى أرسلت بدورها إلى الملكة نفرتيتى هدية عبارة عن قدر من الروائح العطرية (٢) .

لكن يقف عقبة أمام قبول هذا الرأى رسالة أمنحتب الثالث إلى صهره «كادشمان انليل»:

«منذ القدم ابنة ملك مصر لم تعطى إلى أى واحد» ، وبالرغم من أن «اخناتون» قد غير كثيرا من أساليب ونظم الحياة المصرية ، إلا أنه لاتوجد أدلة مؤكدة تجعلنا نقول أن «اخناتون» قد ترك سياسة أبيه بشأن السماح بالزواج من الأسرة الملكية المصرية ، وبالتالى فالأمر لايزال في حاجة إلى أدلة .

ولعل ما يجعل الباحث يتريث فى هذا الأمر مالاوة على ماسبق مهد ذلك الحادث الغريب فى التاريخ الفرعونى والذى أوردته المصادر الحيثية ولم غجد له اشارة فى الوثائق التى تقدم لنا رسالة هامة مكتوبة باللغة المسماوية عشر عليها فى بوغاز كوى العاصمة الحيثية حررتها احدى ملكات مصر تطلب الزواج فيها من أمير أجنبى وتمنحه عن طريقها شرعية العرش ، الأمر الذى جعل الملك الحيثى «مورشيل الثائى» (١٣٦٠ مـ ١٣٣٠ ق.م) ابن «شوبيلوليوما» يذكرها فى حولياته :

<sup>(1)</sup> 

«... بينما كان أبى فى بلاد «قرقميش» (١) بعث «لوباكش» «ويتسوب ـ زالماس» إلى بلاد عمقا (٢) ، الذين انطلقوا لمهاجمة بلاد «عمقا» ، واحضار أسرى وماشية كثيرة لأبى ، وعندما علم أهل مصر بنبأ هذا الهجوم على عمقا قلكهم الخوف ، لأم الأمور تأزمت حين توفى ملكهم «بيبخوريا» ، الملكة المصرية أصبحت أرملة فأرسلت رسالة إلى والدى ، تتضمن الآتى :

زرجى توفى وليس لى ابن ، يقولون أن لك أبناء كثيرون ، فاذا أرسلت لى أحد أبنائك فاند من الممكن أن يكون زوجا لى ، لأنى لا أرغب الزواج من أحد رعيتى ويكون زوج لى ... عندما سمع أبى بذلك ، واستدعى مستشاريه للتشاور فى الأمر ، (قائلا) :

مثل هذا لم يحدث أبدا من قبل ، وقرر ارسال أحد الرسل «حاتى ـ زيتس» للتأكد من حقيقة الأمر ، قائلا له : اذهب وعد إلى بمعلومات قيمة فربما يحاولون خديعتى ، وربما كان لديهم أمير ، اذهب واحضر لى معلومات أكيدة ... الملكة المصرية ردت على أبى فى رسالة (حملها مندوبها) قائلة : لماذا تقول أنهم يحاولون خديعتى ، فهل إذا كان لى ابن (اكتب) إلى بلد أجنبى لأعلن محنتى ومحنة بلادى ، لماذا لاتقول انك لاتفق فى ؟ لقد توفى زوجى وليس لى أبناء ، فهل يجب على أن أتخذ أحد من رعيتى زوجا لى ؟ أنا لم أكتب لأى بلد آخر ، لقد كتبت إليك فقط ، يقال أن لك أولاد عديدون ، أعطنى أحد أولادك ليكون زوجى ويكون ملك على بلاد مصر ، ولأن والدى النفس فاند وافق على تحقيق رغبة السيدة ، وقرر ارسال ابنه ...» (٣) .

<sup>(</sup>١) قرقبيش : مكانها المالي طرابلس على نهر النرات بسوريا في الاقليم المعروف باقليم كاريا بالقرب من المدود المدود التركية ، أنظر :

Gardiner, A.H., Ancient Egyptian Omomastica, Vol. I, Oxford 1947, P. 128. المرقبة عبال لبنان وسلسلة جبال لبنان وسلسلة وسلس

أحمد لخرى : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم طبعة ثانية القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٩٦٨ ، ص ١٤٤ . وكذا ، رشيد الناضروى : جنوب غربي آسيا رشمال أفريقيا ، الكتاب الأول ، بيروت ١٩٦٨ ، ص ١٤٤ . Goetze, A., "Hittie, Historical Texts, Suppiluliumas and the Egyptian (٣) Queen, ANET, New - Jersy, 1969, P. 319.

ويتضع من النص رغبة الملكة الأرملة في الزواج من الأمير الحيثي ، الذي تبعا لرغبتها سوف يكتسب بهذا الزواج الحقوق الوراثية لتولى عرش الفراعين ، كما يتضح أيضا دهشة الملك الحيثي لهذا التصرف الغريب الذي لم يحدث من قبل ، والمعروف أن هذا الأمير الحيثي قتل في طريقة إلى مصر ، وقبل أن تطأ قدماه أرض مصر (۱) ، في الأراضي السورية ، بواسطة رجال الأمن المصريين الذين وصفوا بأنهم «رجال وخيل مصر » (۱) بتعليمات من الأب الالهي «آي» (۱) ، وربا هو الأرجح ، بمعرفة «حور محب» الذي كان يتولى قيادة الجيوش المصرية في تلك الفترة (۱) ، وقد أدى هذا إلى أن تتحرك القوات الحيثية إلى سورية وتقبض على القتلة وترسلهم إلى عاصمة الحيثيين حيث حركموا وعوقبوا تبعا للقانون السائد في تلك الفترة ، وتنتهي بذلك تلك المحاولة (۱) .

هذا وقد اختلفت الآراء بشأم معرفة هذه الملكة الأرملة التي ذكرتها النصوص الحيثية باسم «الدوخامنو» Du - h3 -mwnsu ، التي

Ibid., P. 319. (\)

Sayce, A.H., What Happend after the Death of Tutankamun, JEA, XII, (Y) 1926, P. 170.

وكسلاا :

Wilson, J.A., The Burden of Egypt, Chicago, 1951, P. 231.

 <sup>(</sup>٣) مرجریت مری : مصر ومجدها الفاهر ، ترجمة محرم كسال ، مراجمة نجیب میخائیل القاهرة ، ۱۹۵۷ ، ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٤) محمد بيرمى مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى ر اختاتون ، ص ١٨٥ .

Wilson, J.A., Op. Cit., IP. 234 - 235.
هناك من يذهب أن السبب في تحرك القرات الحيثية إلى صربها إنما مرجعه سبب آخر ، يرجع إلى أراخر حكم أخناتون يسبب تحريض الحيثيين للأمراء المرالين لمصر أو إلى أيام وترت عنع آمرن، حيث أن بتايا مقبرة وحرد محب، في منف التي ابتناها قبل توليد الحكم تشير إلى أنه قد صاحب سبده في حملة كللت مالنصر في آسبا كما تشير مقبرة وحوى، ابن الملك كرش حاكم الجنرب في العمارنة أن زعماء النبهة ورتنوا كانوا يقدمون الجزية إلى مصر في عهد ترت عنع آمرن ، أنظر :

Aldred, C., Op. Cit., PP. 84 - 86.

حاولت القيام بذلك الدور السياسى الخطير ، ويعتقد البعض أنها أرملة اخناتون اللكة «نفرتيتى» (١) ، بينما يرى البعض ... وهذا مايرجحد الباحث .. أنها «عنخس ان با آمون» أرملة «توت عنخ آمون» ، اعتمادا على أن مقارنة اسم الملك المسرى الوارد فى هذا النص وكذا اسم الملك الحيثى ومقارنة عصر كتابة الوثيقة بالتواريخ المعروفة يحتم وضع تاريخ الرسالة عشر سنوات على الأقل بعد موت اخناتون (٢) ، كما أن صاحب الرسالة تذكر أنها لم تلد من قبل ، فى حين أن «نفرتيتى» أغجبت كما أشرنا من قبل ، كما أن أية واحدة من بنات «نفرتيتى» كان لها شرعية ولاية العرش شرعية أمها (٣) ، كما أنه ليس المعقول أن تأتى «نفرتيتى» هذا العمل عقب وفاة «سمنخ كارع» و «توت عنخ آمون» أقرب إليها فهو زوج ابنتها الذي شاركها اعتكافها حين غضبت وآثرت أن تبتعد عن اخناتون (١٠) .

على أن هناك وجها آخر للنظر ، إنما يتشكك فى الرسالة من الأساس ويتساءل هل صحيح أن ماصورته الرسالة التى سجلها «مورسيل الثانى بن شوييلوليوما» فى حولياته يمثل حقيقة تاريخية ، وبخاصة وأنه ليس هناك مايدعم ماجاء فيها من وجهة نظر المصادر المصرية ، بل أن تلك المصادر لم تشر إلى تلك الرسالة أبدا ثم أننا لانملك .. حتى عن طريق المصادر الحيثية .. نص رسالة الملكة المصرية المزعومة هذه (٥) .

Redford, D.B., History and Chronology of the Highteenth Dynasty of Hgypt, P. 162.

Scele, K., and Steindorff, G., Op. Cit., P. 241.

<sup>(</sup>١) أحيد يدري : المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد لخرى : المرجم السابق ، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>،</sup> كــذا :

<sup>(</sup>٤) نجيب ميخائيل: المرجع السابق، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) محمد بيرمي مهران : الرجع السابق ، ص ١٨٠ ــ ١٨٥ .

ويمكن للدارس القول أنه في الأسرة الثامنة عشرة ، ونتيجة للتفوق المصرى في ساحات القتال الذي حققه تحويمس الثالث وخلفائه أمنحتب الثاني ، تحويمس الرابع ، وأيضا سياسة الزواج السياسي فان النرعون المصرى كان دائما يأمر بإرسال أميرات أجنبيات للزواج وكانت مطالبه دائما تنفذ ، كما يلاحظ أكثر من مرة أن للفرعون المصرى لجأ إلى نوع من تجديد الولاء لمصر مستخدما انجاز زواج جديد عند اعتلاء الحاكم الأجنبي الجديد لعرشه والأمثلة عديدة سواء مع بابل أو ميتاني حيث تزوج أمنحتب الثالث من ابنة «كادشمان انليل» ملك بابل ، على الرغم من وجود شقيقة الملك البابلي ضمن حريم ، أي أن الفرعون بابل ، على الرغم من وجود شقيقة الملك البابلي ضمن حريم ، أي أن الفرعون قد جمع بين الأبنة وعمتها الأمر الذي تكرر مع ميتاني حين تزوج من كل من «جيلوخيبا» ، وإن كان بعض علماء المصريات يعتقدون أن «أمنحتب الثالث» قد استغل صداقاته لملوك الشرق وأمرائه وجشعهم في المصول على الكثير من ذهب مصر ، في ارضاء نزواته من الزوجات والجواري حتى انه قد أسرف في ذلك فجمع في بلاطه نساء من كل لون وجنس ، فصار حتى انه قد أسرف في ذلك فجمع في بلاطه نساء من كل لون وجنس ، فصار مثالا لأبهة الشرق واقباله على الانهماك في ملذات الدنيا (۱) .

كذلك نتج عن حالات الزواج السياسى السابقة تقرية الروابط بين الفرعون المصرى ومعاصره الأجنبى ولكن ليس مابين دولهم الشخصية ومن هنا كانت الضرورة فى حالة وفاة ملك أى من البلدين أن يتم زواج جديد وروابط جديدة تصالح بين الحاكمين اضمان حليف(٢).

وكما يرى الدارس قان تلك الروابط الشخصية بين الفرعون المصرى وهؤلاء الحكام كانت دائما فى حاجة إلى السلام المسلح والخروج من حين إلى حين إلى أطراف الدولة لطمأنة الموالين وتأمين الجانب الاقتصادى والضرب على الطامعين والحد من أطماع الدول المتربصة ، وعندما تخلت مصر عن أتباع تلك السياسة

<sup>(</sup>١) محمد پيومي مهران : المرجع السابق ، ص ٥٦ .

فى عهد كل من «أمنحتب الثالث» ، و (أمنحتب الوابع (اخناتون) فان مشاعر الحكام لم تعد كافية لتأمين الجانب السياسى والاقتصادى وبالتالى اضطربت علاقات مصر الدولية .

## الزواج السياسي في عصر الأسرة التاسعة عشرة الأحداث السياسية :

تضامل النفوذ السياسي الخارجي لمصر خلال فترة العمارنة وبرغم المحاولات الجادة التي بذلها «حور محب» آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة من أجل اعادة هيبة مصر ونفوذها في الخارج وخاض في سبيل ذلك معركتين على الأقل في عهد «ترت عنخ آمرن» وفي عهده ، وكان معاصرا لملك الحيثيين الملك «مورسيل» (الثالث) الذي مال إلى السلام ، فرجدها حور محب فرصة طيبة لاصلاح أمور مصر الداخلية (١)، وببداية الأسرة التاسعة عشرة (١٣٠٨ ـ ١١٩٤ ق.م) التي أسسها رعمسيس الأول والذي ثبت أنه لم يكن من أصل ملكى ، وإغا ارتقى من خلال سلك الجندية حتى أصبح وزيرا في نهاية حكم حور محب (٢) ، ولقد ظنت بعض الدول المحيطة بمصر أن حداثة الأسرة إنما هي فرصة لحرمان مصر مما بقى لها من نفوذ خارجى وخاصة أنه قد سبق إنهيار دولة الميتانيين تحت ضربات الحيثيين ، ثم تفرغهم لتحريض أمراء سوريا وفلسطين على مصر ، ولكن بعد حكم قصير يبلغ نحو عامان توفي «رعمسيس الأول» وخلفه ابنه «سيتي الأول» الذي يرجع إليه الفضل في استرداد الامبراطورية المصرية المفقودة ، ويبدو أن سيتى كان يعد العدة لذلك ولذلك لقب نفسه باللتب الحوري «وحم مسوت» أي عهد تجديد المواليد ، بايعني عهد النهضة وهي تسمية كانت لها سابقتها في بداية عصد الأسرة الثانية عشرة في

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٢٠ .

Cruz - Uribe, E., The father of Ramses I, JNES, Vol. 37, 1978, P. 244. (Y)

عهدأمنمحات الأول<sup>(۱)</sup> ، وفى مجال جهوده الخارجية فيبدو أن جزء كبير من المدن السورية والفلسطينية ظلت على ولائها لمصر ، ربحا بسبب اخلاص ولاتها أو نتيجة للجهود التى بذلها حور محب فى أعقاب فترة العمارنة ، من هذه المدن بيسان ، رحوب (إلى الجنوب من بيسان) وربحا مجدو أيتنا<sup>(۱)</sup> ، وكان هذا عامل مساعد لقيامه بحملاته التى سجلها فى العديد من المناظر المصورة على الجدارين الشمالى والشرقى من قاعة الأعمدة لمعبد الكرنك ، بالاضافة إلى عدد آخر من اللوحات وجدت فى الأراضى السورية .

بدأ «سيتى الأول» حملته من قلعة ثارو (تل أبو صيفة ٣ ك.م شرق القنطرة) (٣) وهي بداية الطريق الحربي من مصر إلى فلسطين ، وفي الطريق من ثارو حتى رفح ، قام باعداد حصون صغيرة لحماية آبار المياه ، ورغم أن الحصون كانت تحمل اسم «من ماعت رع سيتى الأول» فان ذلك لايعنى أنها كانت جميعا من انشائه ، لأنها كانت موجودة منذ أقدم العصور ولكنه قام بترميم بعضها ، فضلا عن انشاء الآخر ، ومن رفح تقدم إلى مدينة كنعانية وهي غزة الفلسطينية على بعد يسير من الحدود المصرية(١٠) ، وقبل أن يستولى عليها ، أي في الطريق إليها ، اضطر إلى القيام بمذبحة كبيرة بين الثائرين من بدو «الشاسو» ومن غزة أرسل قواته لمساعدة بيسان ورحوب الثائرين من بدو «الشاسو» ومن غزة أرسل قواته لمساعدة بيسان ورحوب (المواليين لمصر) والذين تعرضوا لهجوم حلف مكون من حماة ويحر ، حيث نجح سيتى في اخضاعهم(١٠).

<sup>(</sup>١) عبد العزيز سالح ؛ نئس المرجع ، ص ٢٢٩ .

Faulkner, R.O., Egypt from Inception of the Nineteenth Dynasty: 12.25 to the Death of Ramesses III, CAH, Vol II, Part 2 A, P. 218.

Faulkner, R.O., "The Wars of Stethas I, JEA., Vol. XXXIII, 1947, P. (Y) 36.

Gardiner, A.H., Ancient Egyptian Onomastica Vol II, P. 202 ff. (\*\*)

<sup>(</sup>٤) محمد بيومي مهران : دراسات كي تاريخ الشرق الأدني التديم ، مصر ، بد ٢ ص ١٧٥ .

Faulkner, R.O., Egypt from Inception of the Ninetenth Dynasty, P. 219; (\*) Wilson, J.A., The Burd en of Egypt, PP. 242 - 243.

وفى حملته الثانية سجل الملك انه هجم على قادش وأرض أمور ، ثم يتابع «سيتى الأول» سياسته باستعادة الامبراطورية بحملتين آخريين وهناك عثر على قشال للفرعون على هيئة أبو الهول فى معبده الجنازى بالقرنة (۱۱) ، يشير إلى تقدمه فى أراضى أمور واستيلائه على مدن أولازا وسميرا ، ويبدو أن حملته الأخيرة قد أدت إلى أثارة الحيثيين الذين حشدوا قواتهم لمواجهة المد المصرى ، وفعلا تمت المواجهة بين القوتين ومعلوماتنا ضئيلة بشأن تاريخ تلك الحملة . ومكان المواجهة ، ويبدو أنها كانت شمال «قادش» (۲) .

وطبقا لنصوص الكرئك فان النصر كان من نصيب «سيتى الأول» وأنه نجح في الحصول على كثير من الأسرى والغنائم ، وأجبر الحيثيين على العودة إلى بلادهم وأن «بتسينا» ملك أمور قد اعترف بسلطان فرعون ، ومع ذلك أيبدو أن النصر لم يكن مؤزرا بدليل أن ابنه فيما بعد اضطران يخوض معركته الشهيرة في قادش ، وأن تأثيره المادى لم يكن قويا على الحيثيين ، فهناك مايشير إلى أن المصريين رغم أنهم قد اكتسبوا سلطة مؤقتة على سهل سورية الشمالى ، فسرعان ماعاد النفوذ الحيثى إليه من جديد ، ويبدو أن حدود امبراطورية «سيتى الأول» في نهاية حروبه كانت تمتد شرقا من مصب الليطاني وأن مدن صور ومجدو وربا بيسان ، قد استمرت حاميات مصرية ، وبرغم أنه لم يستطع أن يحرز تقدما بعيدا في سورية الشمالية ، فانه نجح على الأقل في أن يفرض هيبة مصر في كل فلسطين وفي سورية الجنوبية ، وأن يهزم الجيش الميثى . وأن يسيطر على اقليم الموالي للحيثيين ، وأن يعيد إلى الأذهان مجد مصر العسكري(٢) ، وربا حدثت هدنة أو معاهدة بين الفريقين أجلت مجد مصر العسكري(٢) ، وربا حدثت هدنة أو معاهدة بين الفريقين أجلت الصراع إلى حين(١) .

Breasted, J.H., ARE, Vol III, \$ 114, P. 55.

Faulkner, R.O., Op. Cit., P. 220. (Y)

<sup>(</sup>٣) محمد پيرمي مهران ؛ المرجع السابق ، س ١٧٦ ــ ١٧٧ .

White, J.E.M., Op. Cit., P. 176.

Goetze, A., The Hittites and Syria (1300 - 1200 B.C), CAH, Vol II, Part (6) 2 A, P. 252.

وبخلف «رعمسيس الثانى (١٢٩٠ ـ ١٢٩٠ ق.م) ، والده بعد أن شاركه فى الحكم لفترة غير محددة ولكنها أكسبته خبرة فى شئون الدولة الداخلية والخارجية (١) وفى بداية حكمه واجهته الصعوبات إذ تعرضت الدلتا لهجوم من «الشردان» فيما يعرف بأول موجة من غزوات البحر ولكنه انتصر عليهم ويأسر عدد كبير منهم بالاضافة إلى الأسرى الليبيين والنوبيين وربا كان هذه اشارة أيضا إلى حملات له ضد الليبيين والنوبيين (١) ، غير أن اهتمام «رعمسيس الثانى» إنما كان موجها إلى مملكة «خيتا» فى آسيا . العدو الرئيسى أمام النفوذ المصرى ، إذ سعت كل من القوتان أن تكون لها السيادة والتفوق وبالتالى صعب تجنب الصدام بين الامبراطوريتين المتنافستين .

كانت أول حملة له «رعمسيس» في السنة الرابعة من حكمه ، حيث وصل بقواته إلى منطقة تعرف باسم «نهر الكلب» (شمالي بيروت) الحد الفاصل بين نفوذه ونفوذ خصمه ، وهناك أقام لوحة تذكاربة لحملته هذه ، ولاتوجد لدينا تفاصيل عن معارك في هذه الحملة ويبدو أنها حملة استطلاعية لتأمين طرق مواصلاته (۳).

وفى نفس الرقت كان الملك الحيثى «موتاللى» قد أتم استعداداته وجهز قواته وقوات المؤيدين له ومعهم رؤساؤهم ، ولم يذكر ضمن هذه البلاد آمور التى كانت قد دخلت تحت الولاء لمصر ، ولم يترك شىء فى أقاليمه من مؤن وخلافه يمكن أن تساعده ويقال أن الملك الحيثى لم يترك فضة فى بلاده لأنه

<sup>(</sup>۱) عن أدلة اشتراك ورعسيس الثاني، مع أبيه وسيتى الأرل، برجد نص نقش بُعبد أبيدوس ونيه يتحدث ورعسيس الثاني، عن خطراته الأولى وكيف عظمه أبره مئذ أن كان طفلا حتى صار حاكما وأنه أعطاء حكم الأرض بينما كان لايؤال صغيرا (في البيشة) وقبل المرظفون الأرض أمامه ، أنظر :

Murnane, W.J., Ancient Egyptian Coregencies, P. 57.

<sup>(</sup>۲) إذ يبلغ عدد أسراه من الشردان نحو ۵۲۰ ، واللببيين نحر ۷۰ر د والنربيين نحو ۸۸۰ ، أنظر : Wilson, J.A., The problem of a Military Mission, ANET, P. 476.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٣٤ .

أعطاها إلى حلفائه لكى يضمن اشتراكهم فى الحرب إلى جانبه وعين أخاه «حاترسيل» قائدا لأحد الفرق ، ولم يترك أحد من رجال دولته البارزين فى الحرب دون تجنيد (١) ، وفى المقابل ، لم تكن استعدادات «رعمسيس الثانى» أقل من استعدادات منافسه الحيثى ويبدو انه احتاج إلى نفقات كثيرة للقوات المصرية التي نظمت فى أربعة فيالق ، آمون ، ورع وبتاح وست من كل أنحاء مصر بعد أن فرض التجنيد الاجبارى على رعاياه فى فلسطين ، والأسرى الشردان ، ويتم تجميع الجيوش بقيادة الفرعون فى قلعة «شارو» ، وتبدأ فى الاتجاه شمالا فى طريقها إلى قادش لتبدأ حماة السئة الخامسة من حكمه وتدور معركة من أهم معارك التاريخ المصرى سجلت تفاصيلها على كثير من البرديات بالاضافة إلى معابد رمسيس الثانى فى أبو سمبل والأقصر والكرنك وأبيدوس والرامسيوم وغيرها (٢) .

وبرغم اهتمام كل جانب بتصوير انتصاره ، فمن الواضح أن انتصار «رعمسيس الثانى» لم يكن حاسما على عدوه ، وكان فى عودته إلى مصر فرصة لاستجماع قواه ، ولكن المدن السورية وجدتها فرصة للعصيان والخروج من النفوذ المصرى ربما بتشجيع من خاتى ـ مما اضطر الفرعون إلى الخروج إليها

Goetze, A., op. cit., pp. 252 - 253; (1)
Goedicke, H., Considerations of the Battle of kadesh, JEA, Vol. 52, 1966, P. 72.

<sup>(</sup>٢) عن تفاصيل معركة قادش في السنة الخامسة من عهد رمسيس الثاني ، أنظر : عهد العزيز صالح : المرجع السابق ، ص ٢٣١ ـ ٢٣٦ .

وكسلًا : محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٧٨ ــ ١٨٠ .

ركسنا :

Gardiner, A.H., The Kadesh Inscriptions of Ramsess II., Oxford, 1960, pp. 7 - 9.

Breasted, J.O.H., Op. Cit., 305, P. 135 ff, Goedicke, H., Op. Cit., PP, 72 - 79.

في العام السادس أو السابع من حكمه حيث أخضع عسقلان (١١ ، وفي العام التالي في السنة الثامنة وصل إلى شمال فلسطين حيث اخضع عددا من المدن الثائرة في منطقة الجليل ذكرت اسماؤها في الصرح الأول في الرمسيوم وفي قاعة الأعمدة بالكرنك ، وكذلك مدينة «دبور» في آمرو التي وصف اختباعها فى نقوش الرمسيوم ، وفيها يظهر أولاد «رعمسيس الثاني» مشتركين في المعركة(٢) ، ثم عاد في العام العاشر من حكمه إلى منطقة «نهر الكلب» أقام فيها لرحة تذكارية أخرى ، ثم واصل تقدمه في سرريا كلها حيث أوقع بالحيثيين هزيمة قاسية وأخضع «توينب» وأقام تمثالا لد فيها ، ثم اجتاح قطنة ، وفي الشمال الغربي اخضع «قود»(٣) ، واستمر «رعمسيس الثاني» يارس نشاطه في غربي آسيا ، ولدينا من السنة الثامنة عشرة من حكمه لوحة في بيسان تشير إلى نشاطه المستمر في هذه المنطقة ، بالاضافة إلى حملة أخرى في عامه الحادي والعشرين مما يدل على أن هذا النشاط العسكري الدائم قد أعاد لمصر هيبتها قاما ، وفي النهاية تروى المصادر المصرية أن «خاتوسيل» قد طلب عقد معاهدة بين مصر وخاتي ربما بسبب أن مملكة آشور قد أخذت في الظهور على مسرح السياسة الدولية في غربي آسيا وبدأت تغرض سلطانها على جيرانها وكذا الصراع في البيت المالك الحيثي مما يجعل لزاما على دولة الحيثيين أن تكون في رئام مع مصر ، بالاضافة إلى خطر استمرار ندفق هجرات شعرب البحر الأربة على حوض البحر المتوسط وشواطئه (٤).

ويصف رعمسيس الثانى مجيىء رسل الملك الحيثى إلى قصره في عاصمته:

tbid, \$ 355, P. 158. (V)

Ibid, \$ 356, P. 159.

Faulkner, R.O., PP. 228 - 229. (\*)

(٤) محمد بيرمن مهران : المرجع السابق ، ص ١٨٠ .

«العام الحادى والعشرون ، اليوم الحادى والعشرين من الشهر الأول من فصل برت من حكم جلالته ملك مصر العليا والسفلى وسرما عت رع ستب ان رع ، ابن الشمس ، رمسيس محبوب آمون ، له الحياة ويظل خالدا للأبدا ، محبوب آمون رع بتاح ، سيد (ملك) حياة الأرضين ...(١) .

ثم يمضى النص فى سرد انه فى هذا اليوم وبينما جلالته فى قصره بعاصمته الشمالية جاءه رسولى ملك خيتا معا فى رفقة مندوبين حاملين إلى الفرعون رسالة خيتا أو مشروع معاهدة بين البلدين ومعها لوحة من الفضة من ملكهم «خاتوسيل» (٢).

ولقد قبل «رعمسيس الثانى» المعاهدة من حيث المبدأ ، وكتب رجاله نصا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا (۱۳) ، قد يكون متفقا مع النص المسمارى والذى حمله رسول خيتا أو معدلا عنه تعديلا يسيرا وبعد اتصالات أخرى وقع الملكان على المعاهدة حوالى عام ۱۲۷۰ ق.م ورعا وقعت الملكتان عليها أيضا وبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين الدولتين (۱۵) .

Goetze, A., "Treaty between Hattusilis and Ramses II, ANET, PP. 201 - 203;

Langdom, M.A., and Gardiner, A.H., The Treaty of Alliance between Hattusilis, King of the Hittites and the Pharaoh Ramsses II of Egypt, JEA, Vol VI, 1920, PP. 179 - 203;

Breasted, J.H., ARE., Vol III, PP. 166 - 175.

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المرجع السابق ، ص ١٨١ .

Breasted, J.H., ARE, \$ 370 - 371, P. 165.

Ibid, \$ 372, P. 166.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز سالح : المرجع السابق ، ص ٢٣٧ .

عن تصرمن هذه المعاهدة المرتعة بين مصر وخبتا ، أنظسر :

ويتضح من شكل المعاهدة وطريقة صياغتها مراعاة أنها بين دولتين كل منهما تعتبر دولة عظمى بدون أفضلية لدولة على حساب الأخرى وهى فيما يعتقد قد عبرت عن سمو فى صياغة العلاقات الدولية بين الدول دون تعصب ، ومع ذلك فهناك اشارة فى المعاهدة قد يفهم منها أنها امتياز لمصر على حاتى وهى خاصة برعايا مصر فى أملاكها الآسيوية الذين يثورون أو حين التعرض لهجوم من الخارج فان على ملك خاتى أن يقدم المساعدة بنفسد ، وإن حدث ذلك فعلى «رعمسيس» أن يحضر مشاتد وفرساند وأن يرسل ردا لأمير حاتى ، وتعهدت كل من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى ، وأن تقوم كل من الدولتين بتقديم المساعدة إذا تعرضت احداهما لاعتداء خارجى ، وأشهدت المعاهدة فى خامّتها الهة كلا من البلدين عليها وبذلك من مباركتها من الالهة فى البلدين وأصبحت مقدسة (۱) .

كل من نتائج هذه المعاهدة بين مصر وخاتى ان ساءت العلاقات بين الدولتين فلم نعد نسمع عن حروب بينهم ، واستمرت الرسائل المعبرة عن هذه العلاقة ومنها الرسالة التى أرسلتها الملكة المصرية المسلمة ال

«نفرتارى» نفرتارى محبوبة الالهة «موت» هي الزوجة الملكية العظمى للفرعون «رعمسيس الثانى» ، التى أرسلت إلى ملكة خاتى :

«من نامبتيرا (نفرتارى) ملكة مصر إلى بودى خيبا ملكة أرض خاتى ، أختى ، أقول لكى ان أختك فى سلام وأرضى فى سلام ، واليكى ياأختى السلام (ان تكون) أرضك فى سلام ، انظرى (لقد) سمعت أنكى باأختى قد كتبت إلى بخصوص السلام والعلاقات الطيبة ، وعلاقات الأخوة بين ملك مصر العظيم وأخيه ملك أرض خيتا العظيم ، (الالهة) شمس ويتشوب سوف يرفعان رأسك ، وسيمنح شمس السلام ليحل الخسسير ، وسيمنح الأخوة الطيبة للملك

<sup>(</sup>١) محمد بيرمي مهران : المربع السابق ، ص ١٨٢ .

العظيم ، ملك مصر وللملك العظيم ، ملك خيتا أخيد إلى الأبد ، (١) .

كذلك فلقد تدعمت العلاقة بين الدولتين ، مصر وخاتى ، بذلك الزواج السياسي في العام الرابع والثلاثين من حكم «رعمسيس الثاني» الذي تزوج بالابنة الكبرى للملك الحيثي ، «خاترسيل الثالث» واعتزت المصادر المصرية بهذا الزواج ويذكر هذا الحدث الهام حيث صحب الملك الحيشي ابنتد إلى مصر ليحضر زفانها إلى الفرعون ، ورويت القصة في نصوص كثيرة في أبو سميل ، والكرنك ، واليفانتين وفي احدى لوحات الزواج التي وجدت في معبد «أبو سمبل» فإن النصوص المصرية إنما تعد هذا الزواج ، كأنه خضوع للحيثيين لمصر حيث تصف اللوحة أن الأمراء الكبار من جميع البلاد فقد سمعوا بقدرة جلالته الخارقة ، فتملكهم الرعب ، فقدموا له الجزية كل عام بما في ذلك أطفالهم ، ماعدا أرض خاتى التي لم تفعل مافعلته هذه البلاد ، فأقسم جلالته باسم رع اللَّى جعله حاكم الأرضين بأنه سوف يحصل على أرض خاتي وسوف تجثو تحت تدميه إلى الأبد ومن ثم جهز جلالته مشاقة وفرسانه ودفع بهم في أرض خاتي فسلبها وجعل اسمه في كل مكان ثم تلت ذلك سنوات عجاف قاست خاتي بسببها الكثير ، وأخيرا قرر أميرها أن يخضع خضرعا تاما ، بعد أن ظل يستعطف جلالته عاما بعد عام دون جدوى عندئذ قال أمير خاتى لقواده رمستشاريد ماهذا لقد ضربت بلادنا وآلهنا «ست» غاضب علينا ، ولاتوجد مياه لدينا ، فلنحرم أنفسنا من كل ما للكد وفي مقدمة ذلك ابنته الكبرى حتى يعطيهم فرعون السلام ، ثم يستطرد النص :

و... حينئذ قرر أن يحضر هو ومعه أبنته الكبرى مع الجزية الذهب والفيئة والخامات الثمينة الكثيرة والخيل التي لاحصر لها والآلاف من الماشية والماعز والغن ، وبلا عدد لكي يحموا أرضههم (بلادهم) (حينئذ جاء أحدهم)

Langdom, M.A., and Gardiner, A.H., Op. Cit., 19. 2011 - 2015. (١) وكذا: أرمان وها. وانكة: مصر والحياة المصرية في المصري القديمة ، ترجمة ومراجعة عبد المعم أبو بكر ومحرم كمال ، ص ٧٠ ـ ٧٠ .

ليخبر جلالته قائلا: أنظر الأمير العظيم الحاتى، أبنته الكبرى قد أحضرت، وتحمل الحاشية معها كل شيء وهم (يغطوا) الوادى ابنة رئيسى خاتى، الآن بعد (أيام) وصلوا (إلى مدينة) رمسيسمرى آمون واحتفلت بهذا الحدث العظيم في انعام الرابع والثلاثون الشهر الثالث من الفصل الثانى (رعمسيس الثانى) حينئذ قدمت إليه ابنة الأمير العظيم لخيتا، التي كانت قد سارت إلى مصر لتكون في حضرة جلالته مع حاشيتها الكبيرة تتبعها بلا حدود.

حينئذ جلالته رأى وجهها الجميل (مثل) الالهة ، لقد (كان وقعها) طيب في قلب جلالته وأحبها أكثر من أى شيء كحظ طيب من الاله بتاح حينئذ جلالته أمران يكون اسمها الزوجة الملكية «ماعت نفرورع» ابنة الأمير العظيم لخيتا (حاتى) ...»(١١).

كما مثلت الملكة الحيثية على أحد التماثيل في عاصمة الملك الجديدة بتانيس ولقد أخذت الاسم المصرى: ماعت نفرو رع<sup>(٢)</sup>.

ولقد لقبت الملكة الحيثية بلقب الزوجة الملكية ، الزوجة العظمى ووضع اسمها داخل خرطوش وتبع ذا دائما \_ عبارة \_ أبئة الحاكم العظيم لخيتا »(٣) .

Wilson, J., "Peace between Egypt and Hatti, ANET, pp. 256 - 258; (1) Breasted, J.H., "Marriage Stela, ARE, Vol II, \$ 415 - 24, pp. 182 - 185.; Kuentz, C., La stele de Mariage de Ramses II, ASAE, 25, 1925, pp. 181 - 238.

<sup>(</sup>٢) لرحة من العام الرابع الثلاثين من حكم رعمسيس الثاني بعيد أبر سميل:

Gauthier, H., L.R., III, MIFAO, Tome 19, p. 78.; Murray, M.A., Royal Inheritance in the XIX Dynasty AE, 1925, Vol 4, p. 102.

## حيث نقشت على الآثار كالآتى:

## 是是一个一个一个

hmt nsw wrt , hnt t3wy M3ct-nfrw-rc

s3t p3sr c3 n ht

«... الزوجة الملكية العظمى ، سيدة الأرضين ماعت نفرو رع ابنة الحاكم العظيم لخيتا ...» (١١) .

وكما يرى الباحث فان هذا يعنى أنها حصلت على مكانة رفيعة بالنسبة لوضعها كزوجة أجنبية وربا كان هذا مرجعه مكانة أبيها ودولته بين دول الشرق القديم أيضا يلاحظ أنها لم تأخذ أبدا بين ألتابها لقب:

## «سيدة الأرضين»

## nbt t3wy

عمنى سيدة الأرضين ، ربما بسبب أنها لم تكن مصرية وحتى لا يكنها أن تنقل حق الارث إلى أولادها (٢) .

أيضا شهد عهد «رعمسيس الثانى» بعد ذلك زواجه من الابنة الثانية للملك الحيثى «حاتوسيل» (٣) حيث عثر «بترى ,Petrie, F., على لوحة من الجرانيت الأسود بمعبد «تغط» ودل الجزء الباقى منها على أن «رعمسيس الثانى» قد كتب نقوشه بعد أن محا نقوش تخص الدولة الوسطى وهى تشير

Guthier, H., L.R., III, p. 79.

Ibid., p. 103.

Drioton, E., and Vandier, J., op. cit., p. 450. (r)

إلى زيارة قام بها بعض الأمراء الآسيويين لمصر يحملون هدايا إلى الفرعون والنص يتفق فى مضمونه مع نص لوحات الزواج السابقة حيث تمت الزيجة الأولى وخاصة فى عبارة بنته الأخرى سطر ١٠، ١٠ مما يعنى أن أميرة أخرى قد أحضرت لتكون زوجة «لرعمسيس الثانى» والنص يبدأ كالتالى مع مراعاة أن النصف الأول من اللوحة قد فقد:

«... (رؤساء) كل البلاد حاملين جزيتهم ( ... ) كثير من الذهب ، كثير من الذهب ، كثير من الفضة ، والأحجار الكريمة من كل نوع ( ... ) كثير جدا من أسرى بلاد كشكش ، كثيرا جدا من أسرى ( ... كتابات الفرعون «رعمسيس) ( ... ) كثير جدا من قطعان الماعز ، كثير من الماشية الصغيرة أمام أبنته الثانية ، ( ... ) «رعمسيس الثاني» معطى الحياة لمصر للمرة الثانية ... ( ) ...

ولقد عثر على شقفة أخرى كبيرة بعد ذلك من نفس اللوحة أرسلت المتحف المصرى بالقاهرة ، حتى قام كل من الأستاذ جاب عبد الله وكتشن «بنشر اللوحة كاملة التى تبدأ بذكر صفات «رعمسيس الثانى» حورس الثور القوى ، محبوب ماعت ، ملك مصر العليا والسفلى «وسر ماعت رع» ستب ان رع ، ابن الشمس ، رعمسيس محبوب آمون له الحياة ، ثم تتحدث عن حضور رؤساء البلاد الأجنبية حاملين الجزية إلى رعمسيس الثانى ومن بينهم رئيس حاتى الذى أحضر الغنائم الثمينة من أرض حاتى،الغنائم الثمينة من كشكش ، الغنائم الثمينة من ارزاوا Arzawa ، ثم الغنائم الثمينة من قدى Qoolo الكثير من الخيا ، الكثير من قطعان الماشية ، الكثير من قطعان الماشية ، الكثير من قطعان الماعز ، كل هذا أمام أبنته الأخرى ، أحضرها لـ «رعمسيس الثانى» مانح الحياة لمصر للمرة الثانية ، ثم يمضى النص فى توضيح أنهم لم يحضروا بالقوة وإنما قد حظروا بسبب آلهة ثم يمضى النهذ الأجنبية لكى يحضروا (الجزية) ، وهم الذين حملوها حتى حدود بـلاد «رعمسيس الثانى» ولم يذهب أمـير أو قوات مصحوية بعجـلات حدود بـلاد «رعمسيس الثانى» ولم يذهب أمـير أو قوات مصحوية بعجـلات

<sup>(1)</sup> 

حربية لاحضارهم ولكن الاله «بتاح» والد الالهة الذي وضع كل الأراضي وكل البلاد الأجنبية تحت قدمي الاله الطيب»(١١).

ويبدر أن لرحة «قفط» تشير إلى زواج الفرعون من الأميرة الحيثية وتدل سطورها الأخيرة على استمرار العلاقات الودية بين الدولتين مع شيء من المبالغة في تصرير ذلك الزواج على أنه نوع من الخضوع الحيثي كما حدث تماما في لرحات الزواج الخاصة بالزيجة الأولى ، وطبيعي أن الزيجة الأولى قد أخذت قدر أكبر من الاهتمام وخاصة فيما يتعلق بتصوير هذا الحدث حيث سجل الزواج الأول فيما لايقل عن ثلاث لوحات زواج ، أيضا فيما يتعلق بالزواج الثاني فيبدر أنه قد نقش في أكثر من نص بدليل العثور على بقايا لوحة أخرى بالقرب من الصرح الأول بمعبد «سيتي الأول» بأبيدوس بمقارنتها بلوحة قفط يتضح أنها لنفس الحدث ، كذلك يمكن التدليل على أن الجزية أو المهر المقدم من حاتي سواء في الزيجة الأولى أو الثانية إنما قد كان كبيرا جدا وهو مايوضحد النص(٢).

وبينما يرى البعض أن هذا الزواج السياسى إنما يعكس العلاقات الطيبة بين الدولتين والتى تدعمت بعد توقيع المعاهدة فى العام الحادى والعشرين من حكم «رعمسيس الثانى» وأن زواج الأول حدث بعدها بثلاثة عشرة عاما ثم تلاه الزواج الثانى «لرعمسيس» من ابنة الملك الحيثى وهو زواج شائع فى الشرق الأدنى القديم خلال تلك الفترة وماقبلها »(٣).

بينما يرى البعض أن هذا الزواج السياسى بين رعمسيس الثانى وبنات الملك الحيثي إنما يوحى بقوة أن القدرى الحيثية بدأت فعلا في التضائل (٤٠) ،

(L)

Kitchen, K.A., and Gaballa, G.A., Ramesside Varia II; The Secand Hittite (1) Marriage of Ramesses II, ZAS, Band 96, Berlin, 1969, PP. 15 - 17.

Ibid, P. 18. (Y)

<sup>(</sup>٣) بالاضافة إلى تعاظم قرة آشرر التي بدأت جوي الجرجية المجرجية الله المسلط وصافحة

Schulman, A.R., Op. Cit., P. 191.

تتطلع إلى نصيب من السيادة بفضل غو اقتصادياتها وقرتها الحربية ، وكفاءة شخصيات ملوكها العظام في تلك الفترة مثل الملك «اداد نيراري الأول» (١٣٠٧ ــ ١٣٥٥ ق.م) وابنة شالمانصر الأول (١٢٧٤ ــ ١٢٤٥ ق.م) وخليفته الملك توكولني ــ نينورتا الأول (١٢٤٤ ــ ١٢٠٨ ق.م) (١) ، وهو مايميل إليه الباحث خاصة أن هذا الزواج حدث من جانب واحد ولم يحدث أن تزوجت أميرة مصرية إلى أي من أمراء الحيثيين وهو مايعكس قوة مصر في تلك الفترة التي سعى إليها الجميع من جديد يطلبون صداقتها والارتباط معها ، ولذا وجدت عدة زيجات سياسية أخرى ضمن حريم «رعمسيس الثاني» حيث تزوج من احدى الأميرات البابليات يعتقد أنها ابنة خادشمان انليل الثاني وأيضا أميرة من سوريا الشمالية ابنة ملك يسمى زلابي نواهية قوة آشور المتزايدة ، بينما كان دافع بابل من الأمير السوري دافع مادى .



Seipel, W., Op. Cit., LA, Sp. 1106.

**(Y)** 

وكسلا :

Munn - Rankin, J.M., Assyrian Military Power 1300 - 1200 B.C., CAH, (V) Vol. II, Part 2A, P. 274.

خانهة البحث



تناولت الرسالة دراسة الزوجات الملكيات ودورهن السياسي في عصر الدولة الحديثة ، وتركزت الدراسة في الفصل الأول على دراسة تاريخية عن الزوجة الملكية ونظام وراثة العرش الفرعوني وقد استخلص الباحث من هذا الفصل عدة نتائج يمكن اجمالها فيما يأتي :

ان المرأة المصرية في مصر الفرعونية بوجه عام قد شغلت مكانة ممتازة في المجتمع بما كان لها من حقوق ، وأن الملكة بوجه خاص كان لها دور هام منذ بدء الأسرات ويدل على ذلك لجوء ملوك الأسرة الأولى إلى الزواج من الدلتا كنوع من التقرب وتدعيم الوحدة بين الشمال والجنوب ، وأنه في الوقت الذي استلزمت فيه عقيدة الملكية الالهية أن يحمل الملك من الألقاب الرسمية والنعوت ذات المغزى الديني والسياسي والاجتماعي لتوضيح تلك العقيدة ، فان هناك أيضا ألقابا ونعوتا استخدمتها الملكات تسبق اسمائهن ولكنها تختلف عن ألقاب الملوك المرتبة منذ بداية عصر الأسرات تقريبا إذ أنها كانت تختلف من ملكة الملوك المرتبة منذ بداية عصر الأسرات تقريبا إذ أنها كانت تختلف من ملكة كأخرى وفي هذا الصدد فان المصرى القديم استخدم للتعبير عن لفظ ملكة عدة كلمات منها «حمت نسو ورت».

كذلك فلقد وضح الارتباط الوثيق بين الملك والزوجة الملكية في نظام وراثة العرش ، فبينما نما الاعتقاد بأن الدم الملكي يختلف اختلافا جذريا عن دماء الناس العاديين وأن الحق الملكي في الحكم قائم على طبيعته الالهية الميزة عن البشر والتي كانت تنتقل مع الدم الملكي من ملك لآخر ، فان الأمر بالنسبة للملكة حيث ساد الاعتقاد بأن الدم الملكي إنما ينتقل بواسطة الزوجة الرئيسية للملك ، برغم أن هذا لاينفي حق الملوك في الزواج من أكثر من واحدة إلا أن الزوجة الملكية الرئيسية إنما كانت أنقي الزوجات دما وأحقهن بأن يكون أبناؤها ورثة شرعيين لأنها ولدت من جسد الهي وتحمل تبعا لذلك شيئا من الكيان المقدس وبهذه الكيفية لم يكن مولد الملك هو المهم ولكن الأهم هو زواجه من الريثة الملكية ، أي أنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة ، ومن هنا فان الملكة ملكة بحق المولد ، وأن الملك ملك بحق الزواج وبالتالي أمكن تفسير الزواج الملكي عن طريق التسلسل الأموى وإنتقال التاج عن طريق خط الأنثى ،

وكان هذا من أهم الأساسيات في قرة ومكانة الأم اللكية حيث جرى العرف على أن تولى العرش محصورا على من تكون أمد من نسل ملكي فهي إما أن تكون ابنة إلد أو زوج آلد أو أم الد أو قد تكون الثلاثة معا أي ابنة ملك وأخت ملك وزوج ملك .

وقد حرص معظم الملوك على اثبات سلسلة نسبهم من أم ملكية ادراكا منهم الأهمية ذلك في اثبات أحقيتهم في وراثة العرش المسرى سواء في عصر بداية الأسرات أو في عصر الدولة القديمة أو في عصر الدولة الوسطى ، وكذلك الحال في عصر الدولة الحديثة حيث شيد لهن الملوك النصب ، والسماح بصورهن داخل مقابر الملوك أنفسهم .

وفى حقيقة الأمر وتبعا لنظام وراثة العرش الفرعوني فأند لايتساوى فى الأسرة المالكة من كان من أب ملكيين مع غيره المنتسى من ناحية الأب أو الأم فقط ، ومن هنا جاءت الأهمية العظيمة للزوجة الملكية أو الرئسية التي قمثل أنقى الزوجات والتي كانت السبب في عادة زواج الأخ وأخته وخاصة إذا كانا ثمرة لمثل ذلك الزواج الذي وجد داخل الأسرة المالكة في مصر الفرعونية لأسباب عدة منها :

ان الابن الأكبر والابنة الكبرى للفرعون يمثلان معا الورثة الملكيين الشرعيين تبعا لحقهم المقدس في الحكم ، لأن ممل هذا الزواج سيحافظ على نقاء الدم في الأسرة الملكية ، وبمعنى آخر سيضمن للأسرة المالكة المحافظة على امتيازها باعتبارها الهية مقدسة ويبتعد بحكامها المقدسين عن هؤلاء الطامعين والمتطلعين إلى العرش .

كذلك يمكن القول أن مسألة الزواج بين الأخ والأخت لم تكن شائعة بين الناس في مصر الفرعونية إذا لم يكن هناك مايبروها وعلى العكس من ذلك كان الأمر بالنسبة للعائلة المالكة ، وخاصة من سيتبؤون عرش الفراعين .

ربالنسبة لقواعد وراثة العرش فلقد حدثت محاولات عدة للاستيلاء على العرش بغير سند شرعى ، طوال عصور التاريخ المصرى كان للكهنة دور بارز فيها بدأت منذ عهد الأسرة الخامسة .

كذلك كان الدور الذى قامت به الزوجة الملكية بعد حصولها على لقب الزوجة الالهية «حمت نثر» مسار للدور الذى كانت تقوم به الالهة «موت» الزوجة الالهية للاله آمون ، وهو نفس الدور الذى كانت تقوم به الالهة «حتحور» زوجة الاله رع ، وهو لقب دينى ، ولكنه فى نفس الوقت ذو مغزى سياسى والهدف منه أن يصبح الملوك من أبنائهن حكاما شرعيين من ورثة آمون اله طيبة ، والاله الرسمى للدولة .

وفى الفصل الثانى حيث تناول الباحث الدور السياسى للزوجات الملكيات فى نشأة الأسرة الثامنة عشرة ومشكلة وراثة العرش ، فلقد استخلصت بعض النتائج منها :

أن الملكة «تتى شرى» جدة الأسرة لم تكن من أصل ملكى وأن قواعد الوراثة المقدسة لم تراع فى زواجها نظرا للظروف السياسية التى كانت فيها البلاد ، عكس الأمر بالنسبة لأبنتها «ايعج حوتب» التى تزوجت من أخيها ، ولذلك حملت لقب الابنة الملكية العظمى بالاضافة إلى الألقاب الملكية الأخرى كما حملت لقب الأم الملكية باعتبارها أم الملك «أحمس الأول» مؤسس الأسرة الشامنة عشرة ، ويذكر لها قيامها بالوصاية على أبنها حتى استطاع أن يجمع مقاليد الأمور فى يديد ، وكذلك دورها الوطنى الهام فى طرد الغزاة من أرض الكانة .

أيضا يتضح من كافة الآراء وحسبما تشير الآفار إلى أن الملكة «أحمس نفرتارى» مصرية المنبت وليست أجنبية كما يحلو لبعض الدارسين الأجانب ارجاعها بسبب حجج لاتستند على دليل ، أما عن سلسلة نسبها فلقد أورد الدارس بعن الأدلة مستعينا بالمادة الأثرية والنصية حيث أثبت أنها ابنة لسفن رع تاعا الثانى والملكة ايعج حوتب وأخت وزوجة للملك أحمس الأول الذى حرب على الوراثة الشرعية للسلالة الملكية ، وتزوج منها خلفا لوالديهما واستحمل با استحسكت بد الملكيات القديمة المستقرة .

كذلك يتضح من دراسة لوحة الهبة حيث نجد أن الملكة «أحمس نفرتارى» تحمل وظيفة الكاهنة الثانية لآمون ، ولوحظ أن قيمة الأشياء المقدمة تفوق قيمة الوظيفة ربا لسببين أولهما تأكيد حق الملكة في الوظيفة وتوفير رأس مالها ، وثانيهما اعطاء المرضوع صفة البيع لكي يضمن له الاستمرارية والثبات وخاصة إذا عرفنا أن طرفي العقد هما الأسرة المالكة ويمثلها الملك أحمس الأول والملكة أحمس نفرتاري وأبنهما ، والطرف الآخر هو الاله آمون .

أيضا يتضح لنا من دراسة لوحة الهبد أو الوظيفة التى اختصت بها الملكة «أحمس نفرتارى» مؤقته وأنها تخص شخص وراثى مثل الأمير «أحمس» والملكة ناقلة للقب تحتفظ بد ثم تنقله لأبنها ووريثها مقابل تعويض .

كذلك حسب ماهر واضح فى النص فان الملكة كانت تحمل لقب آخر وهو لقب الزوجة الالهية وهو لقب يطابق الوريثة واعتبار من الملكة «أحمس نفرتارى» فان هذا اللقب ظل فى الأسرة المالكة ولم يعد يحمله إلا أميرات من دم ملكى.

كذلك فان الملكة «أحمس نفرتارى» كان لها دورها السياسى كرفيق مناسب لزوجها الملك وخاصة فى عملية اعادة البناء التى أعقبت الانتصار على الهكسوس وتدل أثارها التى أمكن العثور عليها على قربها من الملك حيث وجدت ألقابها بجانب ألقاب الملك فى أماكن عدة فى النوبة وسيناء وفى نص المعصرة ، واستمر دورها فى حكم ابنها «أمنحتب الأول» الذى تولى الحكم وهو صغير سنا كما تدل على ذلك آثارها العديدة واقتران اسمها باسم ابنها الملك «أمنحتب الأول».

وقد ظلت مكانة الملكة «أحمس نفرتارى» باقية بعد وفاتها تقديرا واحتراما لدورها الوطنى ، ودورها الدينى مما جعلها تتمتع بتبجيل خاص وعبادة باعتبارها من الالهة العظام فى مصر عامة وبين الطبقات الشعبية فى طيبة على وجد الخصوص حيث نظر إليها باعتبارها أم المتوفيين فى وادى الملوك ، وكذلك بمثابة آلهة عظيمة جلست بجانب ثالوث طيبة ، وفى أحيان كثيرة كانت

تظهر مع الالهة الأخرى أمثال أرزير ، ايزه وحور وأنوبيس وبتاح وتحوت وغيرهم وهم جميعا من آلهة الغرب وكان القوم يدعونها بصيغة القربان أى أنها آلهة وعلى مستوى الآلهة المصرية القديمة .

وفى مسألة ارتباط حتشبسوت بمسألة الوراثة الملكية فان الدارس تتبع سلسلة نسبها وألقابها التى تشير إلى الابنة الملكية الزرجة الالهية ، والزرجة الملكية الكبرى فهى ابنة ووريثة لأمها الملكة أحمس أخت أمنحتب الأول وزوجة تحوقس الأول الذى تولى العرش عن طريق الاقتران بها فمنحته شرعية الحكم وأنجب منها الوريثة حتشبسوت وزوجها إلى ابنه تحوقس الثانى من زوجة ثانوية تسمى «موت نفرت» ليجنب البلاد الاضطرابات بسبب وراثة العرش من ناحية وشعوره بمدى طموح حتشبسوت وتعطشها للسلطة لأن والدها لم ينجب أبناءا ذكورا من الزوجة الملكية الرئيسية الملكة أحمس .

وبعد مرت «تحرقس الثانى» أصبحت حتشبسوت هى التى تدير شئون البلاد باسم «تحرقس الثالث» ، ومن الناحية الاسمية لم تكن أكثر من أرملة ملكية تحمل الألقاب المعتادة والتى تشير إليها باعتبارها أميرة ملكية وزوجة عظمى وزوجة الهية ، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا إذ سرعان ماأظهرت نواياها الحقيقية وأعلنت نفسها ملكا على مصر وخلعت على نفسها الألقاب الخمسة كاملة والنعوت الأخرى مثل أى ملك مستئدة على أنها صاحبة الحق فى الوراثة الملكية فى مقابل «تحوقس الثالث» الذى كان لايزال طفلا عند وفاة والده ولم يكن عن دم ملكى خالص ، محاولة أن تقلل التتابع غير الشرعى فى الأسرة والذى تمثل فى تعاقب الملوك التحامسة الثلاثة وأن تحل محله على أساس دينى مسجلة قصة سجلتها على معبد الدير البحرى زاعمة لنفسها مولدا إلهيا من الاله آمون الذى اصطفاها لتكون حاكمة على الوجهين .

ثم استطاعت حتشبسوت بما لها من شخصية قوية أن تستأثر بالسلطة مدة عشرين عاما وتسعة شهور ، تميز نشاطها الداخلي بالإنشاءات العديدة . وفي الناحية الخارجية تميز عهدها بالجهود السلمية والنشاط الثقافي والتجاري .

وفى الفصل الثالث وعنوانه «الدور السياسى للزوجات الملكيات خلال النصف الثانى من عصر الأسرة الثامنة عشر» ، فان هناك عدة نتائج أمكن التوصل إليها ، منها أنه حدث خلال النصف الثانى من الأسرة نتيجة الثروات الطائلة التى وفدت على الخزانة المصرية من الامبراطورية وكذا نتيجة اتصال مصر الكبير بالشعوب الأخرى تبعها تغير طبيعى فى الحياة الاجتماعية وكذلك تغير فى عقيدة الملكية الالهية وفى الأسس السياسية التى قام عليها تقليد وراثة العرش وهو ما يمكن تبينه بوضوح فى أشهر ملكات تلك الأسرة .

سلسلة نسب الملكة «تى» من ناحية الأب والأم لاتدع مجالا للشك فى عدم صحة الآراء التى تنسبها إلى أصل أجنبى ، إذ أنها مصرية من ناحية الأب والأم حسبما تدل عليه ألقابها وملامح الوجه وأسماؤهما المصرية وهى ليست من الأسرة المالكة وإنما هى من العامة من القوم ، ومن ناحية زوجها «أمنحتب الثالث» وخروجه عما هو مألوف للناس فى ذلك العهد إنما يدل على قوة الملك وقدرته ، فضلا عن تأييد الكهان له وتغير مفهوم الملكية الالهية التى غدت فى عصر الدولة الحديثة تنسب الملك الحاكم الكثير من الصفات الانسانية .

أيضا يدل جعل زواج الفرعون «أمنحتب الثالث» والملكة «تى» أنها أصبحت الزوجة الملكية العظمى ، وهو فى نفس الوقت اعلان على أن جميع الأبناء الذين يولدون من هذا الزواج أصحاب حق فى عرش الفراعين .

يتضح من الألقاب التى حملتها الملكة «تى» كزوجة ركام ملكية للملك أمنحتب الرابع (اخناتون) أنها قد وصفت أيضا بالأبنة الملكية والأخت الملكية على الرغم من أنها لم تكن ابنة أو أخت ملكية ، وإغا كانت ألقاب شرفية خلعت على الرغم من أنها لم تكن ابنة أو أخت ملكية ، وإغا كانت ألقاب شرفية خلعت عليها بمعرفة زوجها الملك «أمنحتب الثالث» مخالفا بذلك العرف لأن هذه الألقاب خاصة بالأميرات الوريفات .

هذا وقد تمتعت الملكة «تى» بشخصية قرية وذات تأثير هام مما مكنها من أن تستأثر بقلب زوجها وعقله فمنحها التوقير والاحترام وشاركته في معظم آثاره وجاء اسمها دائما بعد اسم الملك نفسه ، ويدل وجرد أسمها وأسم أبيها

وأمها على جعل زواج الملك من الأميرة الميتانية جيلوخيبا دليلا على مقدار النفوذ الذى كان لها ، كما سمح لها بكتابة اسمها داخل خانة ملكية بأول النصوص الملكية كما شاركت الملك في احتفالات العيد الثلاثيني كما ذكر اسمها بجانب اسم الملك ، كذلك أقام لها «أمنحتب الثالث» معبدا لعبادتها في النوية لكى تؤدى لها طقوس العبادة باعتبارها ملكة مؤلهة .

وقد تجلى نفوذ الملكة «تى» بصفة خاصة فى نهاية حكم «أمنحتب الثالث» عندما اضطربت أموره الصحية وأصبح غير قادر على ممارسة أعباء الملك ، ويبدو أن مقاليد الأمور كانت بيد الملكة بينما احتفظ الملك بالسلطة الاسمية.

وبعد رفاة زوجها وتولى أبنها أمنحتب الرابع (اخناتون) الحكم استمر دورها السياسى خاصة فى السنين الأولى من ولايته للعرش وهذا ماتشير إليه رسائل تل العمارنة سواء فى عهد زوجها أو فى عهد أبنها اخناتون .

وبالنسبة للملكة «نفرتيتى» فان عدم حملها للألقاب الوراثية كالأبنة الملكية والأخت الملكية يدل على أنها لم تكن من الفرع الرئيسى للبيت الملكى وأما بالنسبة لأصلها الأجنبى فيقف عقبة دونه اسمها المصرى ، ووجود أخت مصرية لها هى (موت نجمت) كذلك ثبت أن مرضعتها مصرية ، وكلها أدلة على أنها مصرية المولد .

ولم تنجب الملكة نفرتيتى من زوجها «اخناتون» أبناء ذكورا وإنما أنجبت بنات بلغ عدد هن ست ، ولدن فى أثناء السنوات التسعة الأولى من حكم أبيها وتميزت الثلاثة الأوائل منهن «مريت آتون» و «مكت آتون» و «عنخ اس ان با آتون» بأحمية أكبر بينما لم يكن للثلاث الآخريات دورا يذكر .

وتعد الملكة «نفرتيتي» باستثناء زوجها من أهم الشخصيات في عصر العمارنة واقترن اسمها غالبا باسم «اخناتون» على النقوش وكان لها دورها في الحياة العامة والسياسية واعل من أهم الأمثلة على ذلك قيامها ببعض الأعمال التي كانت منخص ة فقط للملك مثل ضرب الأعداء وقيادة العربة الملكية

ومشاركتها فى كثير من الحفلات العامة وأدائها للطقوس بمفردها أو برفقة الملك وتوزيع الذهب على كبار الموظفين واستلام جزية البلاد الأجنبية وارتدائها التيجان الملكية.

ولا يمكن اغفال أثر التعبير الفنى لحقيقة الحياة الانسانية والعلاقات البشرية والذى ساد فترة العمارنة دون التقيد بالنقاليد الفنية القديمة.

ونتيجة للمكانة والدور الذى لعبته الملكة «نفرتيتى» فأن بعض الآرا، الحديثة ذهبت إلى أن نفرتيتى هى التى شاركت الفرعون «اختاتون» الحكم كشريك وأنها انفردت بالحكم بعد وفاته وحتى اعتلاء توت عنخ آمون عرش مصر، وقد أثبت الدارس أن هذه الآراء لا تستند على أدلة مؤكدة، وأن الأمر المؤكد أن الملكة نفرتيتى كان لها دورها السياسى والدينى الذى يتمشى مع روح العصر الذى عاشت فيه والذى شهد تغيرا فى المفاهيم السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والفنية.

وفى النصل الرابع «الزرجات الملكيات ودورهن السياسى فى عصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين» كان من النتائج التى توصل إليها الباحث أن الملكة «نفرتارى مرت ان موت» كانت تحتل مكانة سامية تفوق سائر زرجاته الأخريات بدليل الألقاب والنعوت العديدة التى حملتها على آثارها أو على آثار زوجها وكذا متبرتها الكبيرة فى وادى الملكات ، والمعبد الذى انشأه لها زوجها فى أبو سمبل لعبادتها .

أما عن سلسلة نسبها فلازالت الأدلة تعوزنا وخاصة أنها لم تحمل من بين ألقابها العديدة لقب ابنة الملك أو أخت الملك ، ويتجد الرأى إلى احتمال كونها من بنات الطبقة العليا في المجتمع الطيبي بدليل اسم الالهة موت مع اسمها .

وقد تمتعت الملكة «نفرتاري» بمكانة سياسية دل عليها الخطاب الذي أرسلته إلى زوجة الملك الحيثي «خاتوسيل الثالث» تهنئها فيد على توقيع المعاهدة بين مصر وخاتى .

أعقب موت «مرنبتاح» وحتى نهايه الأسرة التاسعة عشرة فترة من الملوك الانبطرابات حدثت فيها منازعات شتى حول العرش ، وتتابع ثلاثة من الملوك وملكة في نهاية الأسرة ، حكموا جميعا لفترات قصيرة وتناول أمر تتابعهم والعلاقة التى تربط بينهم جدل طويل حتى نادى البعض بوجود مشكلة وراثة للمرش مثل مشكلة «حتشبسوت» والتحامسة بسبب المحر المستمر للخراطيش الملكية والذى استمر حتى بداية الأسرة العشرين .

شهدت نهاية الأسرة الملكة «تارسرت» التى حملت من الألقاب مايدل على أصلها الملكى فهى : الزرجة الملكية ، الزرجة الملكية العظمى ، سيدة الأرضين ، الأميرة الرراثية ، فضلا عن لقب الزرجة الالهية ، وحسب نقوش مقبرتها فى وادى الملوك فهى زوجة له «سيتى الثانى» وإحتمال زواجها من سيبتاح بعد ذلك قبل انفرادها بالحكم لتمنحه الشرعية اللازمة لتولى العرش .

أما عن تاريخ حكمها كملك بعد أن حملت الألقاب الكاملة للملك الحاكم ، قان آخر تاريخ أمكن العثور عليه هو العام الثامن حيث عثر على اسمها منقرشا على قطعة من الاوستراكا موجودة بمتحف القاهرة .

ونهاية الملكة «تاوسرت» غير معروفة ، إلا أن البلاد في أعقاب وفاتها قد شهدت حالة من الاضطرابات والفوضى والتنازع على العرش ، وقد وصفت بردية هاريس ذلك ، أما عن مقبرتها بوادى الملوك فقد اغتصبها «ست نخت» مؤسس الأسرة العشرين الذي قام باستبدال خراطيشها بخراطيشه ودفن بها بدليل العثور على تابوته في مقبرتها .

ونى الأسرة العشرين تناول الدارس دور الزوجات الملكيات فى مؤامرة الحريم فى عهد «رعمسيس الثالث» حيث أمكن استخلاص بعض النتائج من تلك المؤامرة ومنها أن دور الزوجات الملكيات لم يكن ايجابيا فى مجمله وإنما تضمن أيضا جانب غير إيجابى رهو محاولتهن النيل من شخص الملك الجالس على العرش وخاصة عندما يكبر سن الملك وتظهر عليه بزادر الضعف مما يجعله فريسة لدسائس حريم التى تتطلع كل منهن إلى أن ترى أبنها مكائم غير مهتمين بتواعد الشرعية وتقليد وراثة العرش التى تجعله وقفا على أكبر الأبناء من الزوجة الملكية العظمى .

وقد تعرض «رعمسيس الثالث» لمؤامرة بتدبير زوجته «تى» وهى زوجة ثانرية لايحق لأبنها أن يتولى العرش ومن هنا كان لجؤها إلى تلك المؤامرة لتعين أبنها بدلا من الوريث صاحب الحق الشرعى باعتباره أبنا للملك من زوجته الملكة الرئيسية العظمى ايزه (ايزيس).

وقد أغفلت البرديات القضائية العقاب الذى حل بالملكة «تى» أم الأمير بنتاؤور وربا شكلت لها محاكمة خاصة مثلما كان الحال فى نهاية الأسرة السادسة هذا وقد اختلفت الآراء بشأن مصير الفرعون «رعمسيس الثالث» نتيجة لتلك المؤامرة ويرى الباحث أن الملك «رعمسيس الثالث» قد كتب له أن ينجو فعلا من المؤامرة بدليل العثور على موميائه فى خبيئة الدير البحرى خالية من أى جروح وبالتالى فقد كانت وفاته بعدها بفترة قليلة ، حيث خلفه ابنه «رعمسيس الرابع».

وفى الفصل الخامس «الزواج السياسى فى عصر الدولة الحديثة» أمكن الترصل إلى بعض النتائج منها أنه لاتوجد أدلة لزيجات سياسية فى عصر الأسرة الثامنة عشر قبل «تحوقس الثالث» الذى كان له ثلاث زوجات أجنبيات يعتقد أنهن بنات حكام سوريين ، وتشير النصوص إلى أن تلك الزيجات كانت تعد نوع من الجزية يفرضها الأقرى ، أى «تحوقس الثالث» على التابعين له .

وفى عهد «تحوتمس الرابع» الذى لجأ فى سياسته إلى وسيلتين حيث أتبع القوة فى بداية عهده بجانب تحقيق الشق الثانى من سياسته الخارجية وهو ترثيق روابط الصداقة والتقارب مع ميتانى للحد من أطماع القوى الأخرى وأهمها خاتى ومن هنا لجأ إلى رباط المصاهرة مع كل من بابل وميتانى ويلاحظ نتيجة لتلك المصاهرات إنتهاء الحملات العسكرية لتحوتمس الرابع ضد ميتانى فى آسيا .

ولازالت الأدلة تعرزنا بشأن أصل الملكة «موت أم ويا» وتماثلها مع الأميرة الميتانية ابنة ارتاتاما .

كما يعد عهد «أمنحتب الثالث» هو أفضل تطبيق لظاهرة الزواج السياسى حيث تزوج من ميتانى وبابل ، وقد تميزت هذه الزيجات بأنها من جانب واحد إذ لم يحدث أن أرسلت أميرة مصرية للزواج من أجنبى حيث رفض الفرعون المصرى «أمنحتب الثالث» طلب أى منهم للاقتران بأميرات مصريات وربا كان هذا مبعثه تقليد وراثة العرش فى مصر والتى تحرم زواج الأميرات المصريات بالأجانب ، وبرغم ذلك فان ملوك الشرق القديم كانوا يدركون أهمية صداقة مصر وقيمتها فهم فى حاجة إلى قرتها وذهبها وهو ماتعكسه باستمرار رسائل العمارنة.

وفى عهد الملك «أمنحتب الرابع» (اخناتون) تغيرت الظروف الدولية فضلا عن انشغال اخناتون بدعوته الدينية ، ثما انعكس أثره على تلك المصاهرات السياسية ومع ذلك فلقد اتخذ اخناتون زوجتين أجنبيتين الأولى «تادوخيبا» التى كانت فى بلاط أبيه ، بالاضافة إلى أميرة بابلية ، وهو زواج كان مبعثه الذهب المصرى الذى كان الأمراء الأجانب يلحون فى طلبه .

وكان من أهم النتائج التى توصل إليها الباحث بشأن مسألة الزواج السياسى فى الأسرة الثامنة عشرة ، أن الروابط الشخصية بين الفرعون المصرى وبين هؤلاء الحكام الأجانب كانت دائما فى حاجة إلى السلام المسلح والخروج من حين إلى أطراف الدولة لطمأنة الموالين وتأمين الجانب الاقتصادى ، والحد من أطماع الدولة المتربصة ، وعندما تخلت مصر عن اتباع تلك السياسة مكتفية بالمصاهرات والعلاقات السلمية فان مشاعر الحكام لم تعد كافية لتأمين الجانب السياسى والاقتصادى وبالتالى اضطربت علاقات مصر الدولية .

وفى الأسرة التاسعة عشرة كان للجهود المخلصة التى نهجها ملوكها من أمثال سيتى الأول ورعمسيس الثان أثرها في استعادة مصر لنفوذها الخارجي .

وقد تدعمت العلاقة بين مصر وخاتى بعد المعاهدة التى وقعت بين الدولتين بالزواج السياسى فى العام الرابع رالثلاثين من حكم «رعمسيس الثانى» بين الفرعون وبين الأبنة الكبرى للملك الحيثى «خاتوسيل الثالث» واعتزت المصادر المصرية بهذا الزواج وصورتد كأنه يمثل خضوع الحيثيين لمصر.

هذا ويلاحظ أن أبنة الملك الحيثى قد أخذت الاسم «معت نفرو رع» وكذلك الألقاب الملكية المصرية ووضع اسمها داخل خرطوش تقديرا لمكانتها ومكانة أبيها ، لكن هذا الأمر لم يحدث مع الزوجات الأجنبيات في عصر الأسرة الثامنة عشر اللاتي لم يحملن ألقاب ملكية .

وقد تجدد مثل هذا النوع مع خاتى وعكست النصوص المصرية فى تصورها لتلك المصاهرات تضامل النفوذ الحيثى وقوة مصر التى سعى إليها الجميع من جديد يطلبون صداقتها والارتباط معها ولذا وجدت عدة زيجات سياسية أخرى ضمن حريم الفرعون المصرى «رعمسيس الثانى».

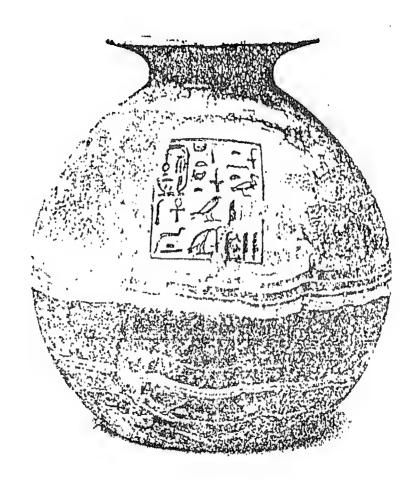

شكل رقم (١)

آنية من الالبستر عليها بعض ألقاب الملكة أحمس نفرتارى

من مجموعة متحف المتروبوليتان ــ نقلا عن

Hayes, W.C., The Scepter of Egypt II, Fig. 21.



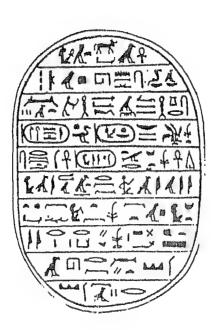

شكل رقم (٢) جعران زواج الملكة «تى» والملك «أمنحتب الثالث» نقلا عن :

Newberry, P.E., Scarabs, P1. XXXII, 3.



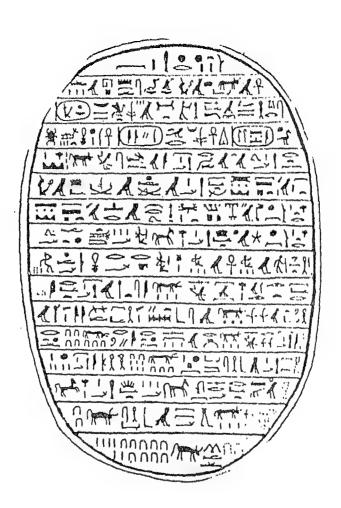

شكل رقم (٣) جعران صيد قطعان الماشية للملك «أمنحتب الثالث» والملكة «تى» نقلا عن .1. Ibid., P1. XXXIII, 1



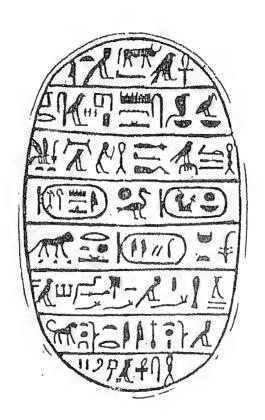

شكل رقم (٤) جعران صيد الأسود وفيه الملك «أمنحتب» الثالث والملكة «تي»

Newberry, P.E., Scarabs, p1 XXXII, 2. : نقلا عن





شكل رقم (٥) الملكة «تى» على هيئة أبو الهول

Leibovitch, J., "Une Nouvelle : نقلا عن

representation d'une sphinge de la

Reine Tiy", in: ASAE 42, (1943), (Fdig. 11)





شکل (۲)

لوحة من منزل «بانحسى» بالعمارنة موجودة الآن بالمتحف البريطاني تحت رقم (٥٧٣٩٩) للملك أمنحتب الثالث والملكة «تي»

Aldred, C., Akhenaten and Nefertiti, Fig. I. : نقلا عن



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خريطـــة





خريطة رقم (١) : ممالك الشرق الأدنى القديم (١٤٠٥ ـ ١٣٦٧ ق.م)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فهرس الأشكال



# - ۲٤٥ -فهرس الأشكال

| البيان رقم الصفحة |                                                                       | رقم الشكل |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۵                | نية من الالباستر للملكة «أحمس نفرتارى»                                | آ ۱       |
| 94                | ععران زواج الملكة تي والملك أمنحتب الثالث                             | ۲ ج       |
| 9.4               | وعران صيد قطعان الماشية للملك أمنحتب الثالث<br>الملكة تى              |           |
| 97                | بعران صيد الأسود للملك أمنحتب الثالث والملكة تي .                     | ٤ - ٤     |
| 99                | لملكة تى ممثلة على هيئة أبو الهول .                                   | 1 0       |
| ١                 | رحة من منزل «بانحسى» بالعمارنة للملك أمنحتب لثالث وزوجه الملكة «تى» . |           |



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مصطلحات



### مصطلحات

[ ] = اجتهاد الایجاد کلمات تعوض عن النص المفقود . ] = الکلمات المفقودة في النص . ] = الحلمات المفقودة في النص . ] = اسضاحات وتفسيرات أو معنى آخر للقراءة أو الترجمة . ] = لها قراءة أخرى غير ماوردت في النص الأصلى .



قائمة الاختصارات



#### LIST OF ABBREVIATIONS

#### OF PERIODICALS

#### AND COLLECTIONS\*

AE = Ancient Egypt, London.

ASAE = Annales du Service des Antiquites de L'Egypte, Le Caire.

ASE = Archaelogical Survey of Egypt, London.

ASR = American Sociological Review.

Breasted, J., ARE. = Breasted J.H., Ancient Records of Egypt, 5 Vols., Chicago, 1906 - 1907.

BIE = Bulletin de L'Institut d'Egypte, a 1920, Bulletin de L'Institut Egyptien, Le Caire.

BIFAO = Bulletin de L'Istitute Français d'Archeologie Orientale, Le Caire.

CAH = Cambridge Ancient History, Cambridge.

CdE = Chronique d'Egypte, Brussel.

C.G. = Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire, Le Caire.

EEF = Egypt Exploration Fund, London.

Gauthier, H., L.R. = Gauthier, H., Livre de Rois d'Egypte, 5 Tomes, MIFAO 17 - 21, 1907 - 17.

<sup>×</sup> قائمة اختصارات الدوريات والمجموعات العلمية المستخدمة في الرسالة.

GM = Gottinger Miszellen, Gottengen.

JCS = Journal of Cunciform Studies.

JEA = The Journal of Egyptian Archaeology, London.

INES = Journal of Near Eastern Studies, Chicago.

LA = Lexikon der Agyptologie, Wiesbaden.

L.D. = Lepsius, R, Denkmaler aus Agypten, Berlin, 1849 - 1859.

MDAIK = Mitteilungen des deustschen Instituts für agyptiche Altertumskunde in Cairo, Berlin.

MIFAO = Memoires Publies par les Membres de L'Institut Française d'Archeologie Orientale du Caire, Le Caire.

MMAF = Memories Publics par le Membres de la Mission Archeologie Française au Caire, Paris.

PM = Porter, B, and Moss, R.L.B., Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings, 7 Vols., Oxford, 1927 - 1957.

PSBA = Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 40 Vols., London, 1879 - 1918.

Urk. = Steindoref (editor), Urkunden des agyptischen Altertums, Leipzig:

I: Sethe, K., Urkunden des alten Reiches, 4 Fase., 1904 - 1919.

Sethe, K., and Helck, W., Urkunden der 18. Dysastic, 22 Fase., 1906 - 1909.

Wb = Erman, A. und Grapow, H., Worterbuch der agyptisheen Sprache, 5 Vols Leipzig, 1926 - 1931.

ZAS = Zeitschrift fur Agyptiche Sprache und Alterfumskunde, Leipzig und Berlin. erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قائمة المصادر والمراجع



# أولا: المراجع العربية

أحمد يدوى : في مركب الشمس ، جد ٢ ، . ١٩٥ .

أحمد فخرى: مصر الفرعونية ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

...... : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، طبعة ثانية ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

...... : الموسوعة المصرية ، تاريخ مصر القديمة وآثارها المجلد الأول ، الجزء الأول .

أحمد محمود حسين صابون : دراسة تاريخية للأقليم الثالث (نخن ــ نخب) ودوره السياسى والحضارى حتى بداية الدولة الحديثة . رسالة دكتوراه غير منشورة ، الاسكندرية ١٩٨٤ .

رشيد الناضورى : جنوب غربى آسيا وشمال افريقية ، الكتاب الأول ، بيروت ، ١٩٦٨ .

..... : التطور التاريخي للفكر الديني ، بيروت ، ١٩٦٩ .

سليم حسن : مصر القديمة ، ج ٤ ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

..... : مصر القديمة ، ج. ٥ ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

..... : مصر القديمة ، جـ ٧ ، القاهرة ، ١٩٤٩ .

سيد ترفيق : سيد أحمد على الناصرى : معالم تاريخ وحضارة مصر من أقدم العصور حتى الفتح العربي ، القاهرة ١٩٨٠ .

ضحى محمود مصطفى : دراسة تاريخية وأثرية لمنطقة مدينة هابو ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، الاسكندرية ، ١٩٨٥ .

عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

عبد العزيز صالح: الأسرة في المجتمع المصرى القديم ، القاهرة ١٩٦١ .

ــــــــــ : الشرق الأدنى القديم ، مصر والعراق ، جد ١ ، القاهرة . ١٩٦٧

....... : حضارة مصر القديمة وآثارها ، ج. ١ ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

عبد العزيز فهمى صادق : في الموشوعة المصرية ، المجلد الأول، الجزء الأول.

محمد أنور شكرى : نفرتارى الملكة المؤلهة الجميلة ، مجلة المجلة ، العدد ٧٣ ، القاهرة ، ١٩٦٣ .

..... : العمارة في مصر القديمة ، القاهرة ، ١٩٧٠ .

محمد پیومی مهران : دراسات فی تاریخ مصر الفرعونیة (حرکات التحریر) الاسکندریة ، ۱۹۸۱ .

...... : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، ج. ١ ، مصر ، الاسكندرية ١٩٨٢ .

------ : دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جد ٢ ، مصر ، الاسكندرية ، ١٩٨٤ .

- محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جـ ٤ ، اختاتون ، الاسكندرية ، ١٩٧٩ .
- . دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، جـ ٥ ، الحضارة الصرية ، الاسكندرية ، ١٩٨٤ .
- محمد جمال الدين مختار : لمحة في تاريخ مصر السياسي والحضاري ، مجلد تاريخ الحضارة المصرية ، القاهرة .
- نبيل زكى مروان : الملكة نفرتارى زوجة الملك رمسيس الثانى وآثارها ، رسالة ماجستير ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ١٩٨٢ .
- نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم ، الحضارة المصرية القديمة ، جـ ٤ ، الاسكندرية ، ١٩٥٩ .
  - . ١٩٦٦ ، مصر ، الجزء الثاني ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ .



## ثانيا: المراجع المترجمة

ألكسندر شارف : تاريخ مصر ، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ، القاهرة ، الكسندر شارف : ١٩٦٠ .

أرمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ، مراجعة محمد
 أنور شكرى ، القاهرة ، ١٩٥٢ .

جان يويوت : مصر الفرعونية ، ترجمة زهران،مراجعة عبد المنعم أبو بكر ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

كريستيان د، نويلكور : توت عنخ آمون ، ترجمة أحمد رضا ، محمود خليل النحاس ... مراجعة أحمد عبد الحميد يوسف ، القاهرة ، ١٩٧٤ .

مرجریت مری : مصر ومجدها الغابر ، ترجمة محرم كمال ، مراجعة نجیب مرجریت مری : مصر ومجدها القاهرة ، ۱۹۵۷ .

وولتن ايمرى : مصر وبلاد النوبة ، ترجمة تحفة حندوسة ، مراجعة عبد المنعم أبو بكر ، القاهرة ، ١٩٧٠ .



# ثالثا المراجع الأجنبية

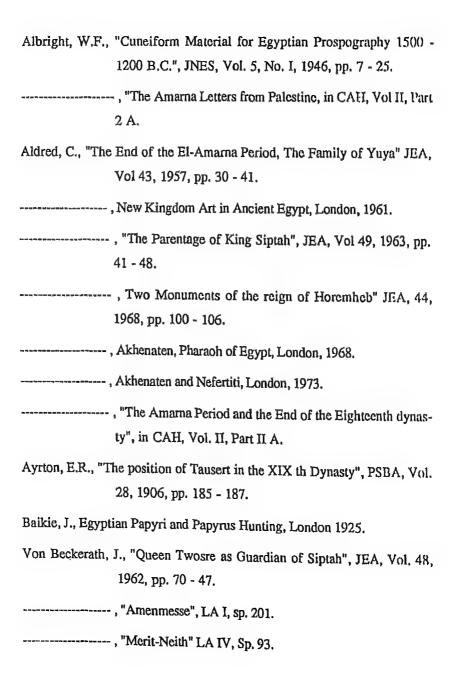

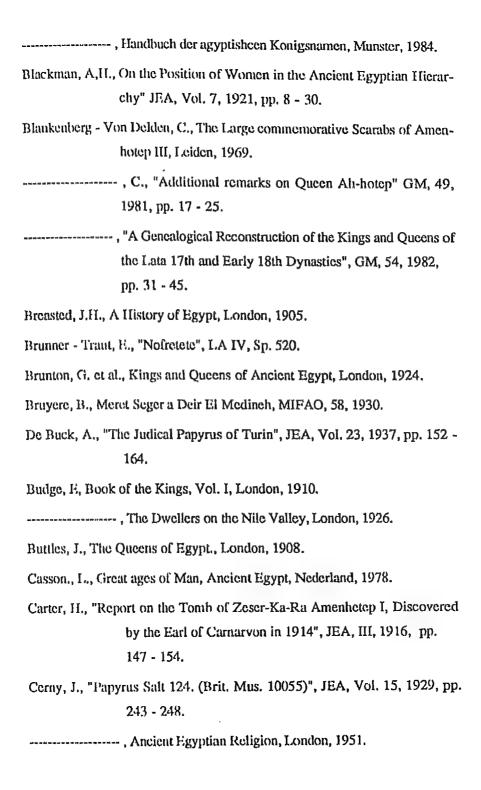

- Cerny, J., "Consanguineous Marriage in Pharaonic Egypt", JEA, Vol. 40, 1954, pp. 23 29.
- Charles Cornell, V.S., "A Ramcsside Ostracon of Queen Isis", JNES, Vol. 33, 1974, pp. 149 153.
- Christophe, L., "Les Temples d'Abou-Simbel et la Famille de Ramses II, "BIE, 38, 1965, pp. 1 - 138.
- Cruz-Wibe, E., "The Father of Ramses I", JNES, Vol 37, 1978, pp. 237 244.
- Daressy, G., "Sur la reine A Ahmes Henttamahou", ASAE, 9, 1908, pp. 95 96.
- -----, "Les Parents de la Reine Tcta-Chera", ASAE, Vol. 9, 1908, pp. 137 138.
- -----, "Le Carcueil de Khu N Aten", BIFAO, 12, 1916, pp. 61 63.
- Davies, N. de G., Rock Tombs of El Amarna, Part I, The Tomb of Meryra,
  London, 1903, Part II. The Tombs of Panchesy and Meryra
  II, London, 1905. Part III, The Tomb of Huya and Ahmes,
  with Appendix by De Riccl, S., London, 1905.
- Davis, T., The Tomb of Queen Tiye, The Facts about Tiye" Cairo, 1908.
- Drioton, E, "Cryptogrammes de La Reine Nefertari", ASAE, 39, 1939, pp. 133 144.
- -----, "Notes Diverses" ASAE, 45, 1947, pp. 53 92.
- Drioton, E et Vandire, J., L'Egypte, Paris, 1938.
- Drower, M.S., "Syria 1550 1400 B.C." CAH, Vol. II, Part I.
- Eedgerton, W.F., "The Thutmosid Succession", SAOC, 8, Chicago, 1933, pp. 1 43.



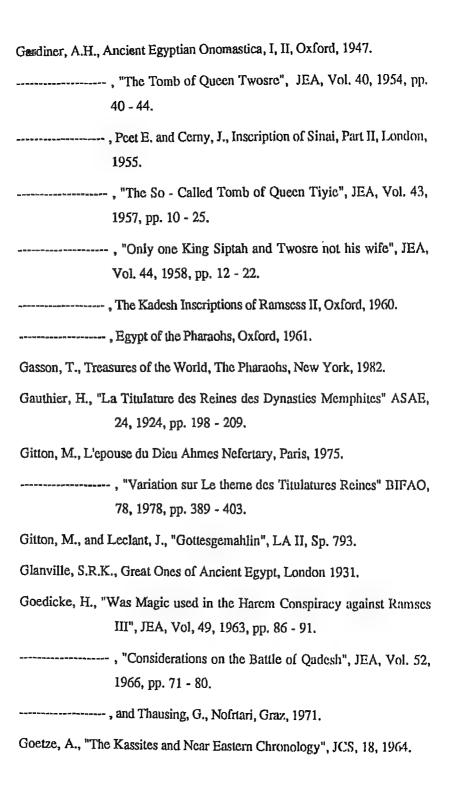

- Goetze, A., "Hitte Historical Texts, Suppliluliumas and the Egyptian Queen", ANET. ......, "The Struggle for the Domination of Syrai (1400 - 1300 B.C.)", CHA, Vol. II, Part 2, A. ....., Suppiluliumas and the Egyptian Queen", ANET". ....., "Treaty between Hattusilis and Ramses II", ANET, Goetze, A., "The Hittites and Syria (1300 - 1200 B.C)", CAH, Vol. II, Part 2.A. Griffith, F.I., "Stela in Honour of Amenphis III and Taya From Tell El-Amarna", JEA, Vol. 21, 1926, pp. 1 - 2. Grist, J., "The Identity of Queen Tyti" JEA, Vol. 71, 1985, pp. 71 - 82. Gundlach, R., "Mutemwia", I.A IV, Sp. 252. Gunn, B., "Notes on Ammenemes I", JEA, Vol. 27, 1941, pp. 2 - 6. Gurney, O.R., "Anatolia, 1750 - 1600 B.C.", CAH, Vol. II, Part I. Habachi, L., "Khatana-Qantir: Importance" ASAE, 52, 1954, pp. 444 - 479. Hall, H.R., The Anceint History of the Near East, London, 1963. Harri, R., Horemheb et la reine Mutnedjemet au la fin d'une dynastie, Geneva, 1965. Harries, J., "Nefertiti Rediviva", Acta Orientalia, 36, 1974, pp. 16 - 22. , and Wente, E., An x-Ray Atlas of the Rayal Mummies,
  - Hassan, S., Excavations at Giza, IV, Cairo, 1943.

Chicago, 1980.

- Hawkes, J., First Great Civilization, London, 1973.
- Hayes, W.C., Royal Sarcophagie of the XVIII Dynasty, New York, 1935.

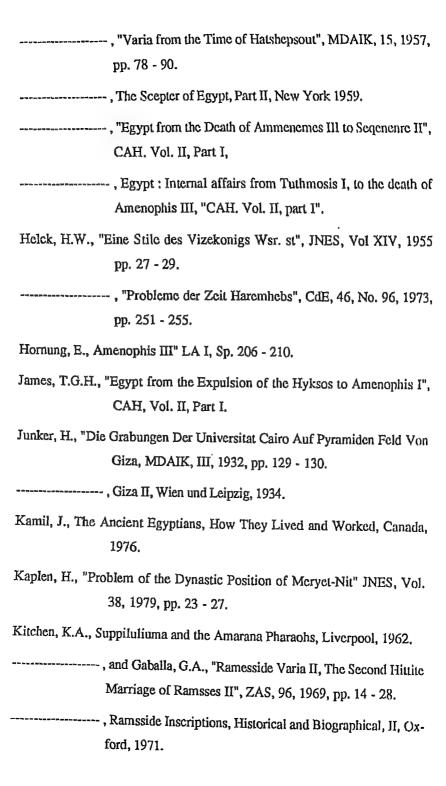

- -----, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1973.
- Kuentz, C., "La Stele de Mariage de Ramses II", ASAE, 25, 1925, pp. 181 238,
- Lamberg, C.C. & Sabloff, J., Ancient Civilization, London, 1979.
- Langdon, M.A. and Gardiner, A.H., "The Treaty of Alliance between Hattusili, King of the Hittites and the Pharaoh Ramsses II of Egypt", JEA, Vol. VI, 1920, pp. 179 - 205.
- Lefebvre, G., Histoire de Grands Pretres d'Amon de Karnak Jusqu'a l'XXI Dynastie, Paris, 1929.
- Legrain, G., "Second Rapport Sur Les Travaux Exeutees a Karnak, Fouilles a
  La Face Sud Du VIII Pylone, ASAE, 4, 1903, pp. 25 32.
- Leibovitch, J., "Une Nouvelle representation d'une Sphinge de la Reine Tiy" ASAE, 42, 1943, pp. 93 105.
- Martin, G.T., "The Royal Tomb at El Amarna I", ASE, 35, London, 1974, pp. 6 22.
- L'Egyptologic en 1979. Tome 2, Paris, 1982, pp. 277 278.
- Maspero, G., Les Momies Royales de Deir El-Bahari, MMAF, 4, 1879.
- Maspero, G., Histoire de L'Egypte, II, Paris, 1897.
- Mespero, G., New Light on Ancient Egypt, Translated by Lee, E., London, 1909.
- Menu, B., "La Stele D'Ahmes Nefertary dans Son Contexte Historique et Juridque" BIFAO, 77, 1977, pp. 89 99.
- Mercer, S.A.B., The Tell El\_Amarna Tablettes, I, Tronto, 1939.
- Middleton, R., "Brother, Sister and Father Daughter Marriage in Ancient Egypt" ASR., Vol. 27, 1962, pp. 603 612.

- Monnet, J., "Qui etaient Les pere et Mere de Ramses IV", BIFAO, Vol. 63, 1963, pp. 217 227.
- Moret, A., The Nile and Egyptian Civilization, London 1927.
- Munn-Rankin, J.M., "Assyrian Military Power 1300 1200 B.C.", CAII. Vol II, Part, 2 A.
- Murnane, W., Ancient Egyptian Coregencies, Chicago, 1977.
- Murray, M.A., Index of Names and Titles of the Old Kingdom, London, 1908.
- -----, "Royal Inheritance in the XIX Dynasty", AE, Part IV, 1925, pp. 100 104.
- Murray, M.A., "Queen Taty-Shery", AE, No. 19, Part 2, 1934, pp. 6 7, 65 69.
- Naville, E., The Temple of Deir El-Bahari, II, London, 1896.
- -----, The Temple of Deir El-Bahari, III, London, 1898.
- Newberry, P.E., Scarabs, an Introdctuion to the Study of Egyptian Scals and Signet Rignet Rings, London 1908.
- -----, "The Mother of Hatshepsut", AE., Part III, 1915, pp. 101 106.
- -----, "King Ay, The Successor of Tutankh-Amun" JEA, Vol. 18, 1932, pp. 50 53.
- Newby, P.H., Warrior Pharaohs, London, 1980.
- Nur El Din, M.A., Some Remarks on the Title hmt nsw (Unpublished).
- Peet, T.E., Akhenaten, Ty, Nefertete and Mutnezemet, in "Kings and Queens of Ancient Egypt".
- -----, and Woolley, L., The City of Akhenaten, Vol. I, London, 1923.





- Smith, C.E., "Report on the Physical Character", ASAE, IV, 1903, pp. 156 160.
- Smith, W.S., Interconnections in the Near East, London, 1965.
- Steindorff, G. & Seel, K., When Egypt Rulled the East, London, 1942.
- Tanner, R., "Bemerkungen Zur Sukzession der Pharaonen in der 12, 17. und 18 Dynastie", ZAS, Vol. 102, 1975, pp. 50 58.
- Tawfik, S., "The Reversed Aton in the Long Name of Nefertite" MDAIK, 29, 1973, pp. 77 86.
- Tefnin, R. "L'an 7 de Tauthmosis III er d'Hatshepsout", CdE, Tome XLVIII, No 96, 1973, pp. 232 242.
- Vandier, J., La Religion Egyptienne, Paris, 1949.
- -----, Manuel d'archeologie Egyptienne, Tome II, Paris, 1955.
- Vercoutter, J., "New Egyptian Texts From the Sudan", Kush, 4, 1959, pp. 77 78.
- The Near East: The Early Civilization, London, 1967.
- Weddel, W.G., Manetho, English Translation, London, 1940.
- Weigall, R.E., "A Resport on some Report on some objects Recently found in Schakh and other Diggings", ASAE, 8, 1909, pp. 46 47.
- -----, A History of the Pharaohs, London, 1927.
- -----, Historie de L'Egypte Ancienne, Paris, 1968.
- Weill, R., "The Problem of the Site of Avaris, Translated by Burny, E.V., "JEA, Vol. 21, 1935, pp. 10 25.
- Wenig, S., The Wamen in Egyptian Art, Translated by Fisher, B., Leipzig, 1969.

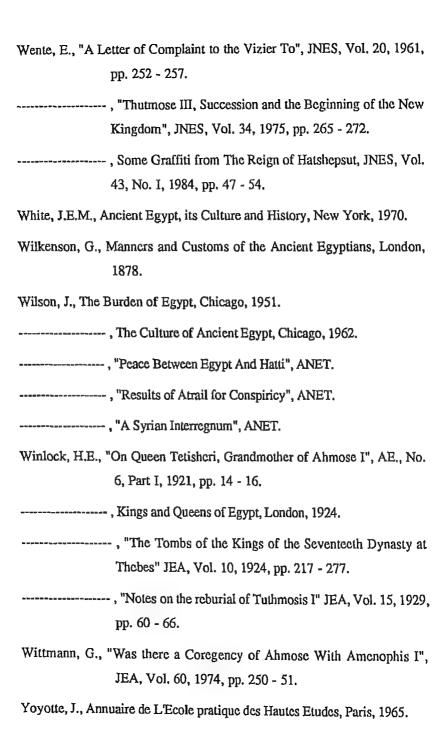



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محتويات الكتاب



## محتويات الكتاب

## تقديم بقلم الأستاذ الدكتور / محمد جمال الدين مختار

| صفحة           | الموضوع                                         |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ۸ _ ۳          | مقدمة الرسالة                                   |
| ۲۳ _ ۱ ۰       | الفصل الأول : نظام وراثة العرش في مصر الفرعونية |
| 14-11          | الدور السياسي للملكات منذ بدء الاسرات           |
| 17 _ 18        | ألقاب الملكات                                   |
| <b>YA - 1Y</b> | دور الملكات في تولى العرش                       |
| 40 _ Y9        | لقب الزوجة الالهية في عصر الدولة الحديثة        |
| ለ٤ _ ٣٨        | الفصل الثائى : الدور السياسى للزوجات الملكيات   |
|                | فى نشأة الأسرة الثامنة عشرة                     |
|                | ومشكلة وراثة العرش                              |
| ٤٦ _ ٣٩        | <ul> <li>سلسلة نسب الملكة تتى شرى</li> </ul>    |
| ۷۵ _ ۲۵        | سلسلة نسب الملكة أيعج حوتب وألقابها             |
| ٥٣ _ ٥٢        | حاسم الملكة أحمس نفرتاري                        |
| 00 - 04        | سلسلة نسب الملكة أحمس نفرتاري                   |
| ۲۵ _ ۸٥        | لرحة الهبة                                      |
| 72_09          | سالدور السياسي والديني للملكة أحمس نفرتاري      |
| Y1 _ 70        | سلسلة نسب الملكة حتشبسوت                        |

-YA. -

القاب، دور حتشيسوت كماك الهتر القاب، دور حتشيسوت كماك الهتر القاب المتر القاب المتر القاب المتر القاب المتراكب القاب المتراكب ال

القصل الرابع : الزوجات الملكيات ودورهن السياسي ١٣٢ ـ ١٦٥ في عصر الأسرتين التاسعة عشر والعشرين ـ

القاب الملكة نفرتارى ١٣٣ ــ ١٣٥ ــ ١٣٥ مسللة نسبها ١٣٧ ــ ١٣٩ مكانة الملكة نفرتارى ١٣٧ ــ ١٣٩ مكانة الملكة نفرتارى ١٣٩ ــ ١٣٩ مسألة التتابع في نهاية الأسرة التاسعة عشرة ١٣٩ ــ ١٥٢ مثرامرة الحريم في عهد رعمسيس الثالث ١٩٥ ــ ١٥٣

\_الفصل الخامس : الزواج السياسي في عصر الدولة ١٦٦ ــ ٢١٢ ــ ٢١٢ .

| ۱۷ ۱۹۷           | الزواج السياسي في عهد الملك تحوقس الثالث  |
|------------------|-------------------------------------------|
| 140 - 141        | الزواج السياسي في عهد الملك تحوتمس الرابع |
| \AY _ \Y\        | الزواج السياسي في عهد الملك أمنحتب الثالث |
| 199 - 188        | الزواج السياسي في عهد الملك أمنحتب الرابع |
| Y19 - 199        | الزواج السياسي في عصر الأسرة التاسعة عشرة |
| 777 <u> </u> 712 | خاتمة البحسث                              |
| 721 - 72.        | فهرس الأشكال                              |
| 405 - 455        | خريطة                                     |
| YEA _ YEY        | مصطلحات                                   |
| YOE _ YOT        | قائمة الاختصارات                          |
| YY0 _ Y0Y        | قائمة المصادر والمراجع                    |
|                  |                                           |



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع جريدة السغير

٤ شارع الصحافة ــ المنشية

تليفنن: ٨٠٣٩٦٤













